

مَنَّهُ الْإِمْكَامُ مُحِكَمَّدَبُن طُولُون الدِّمَشِيْقِيّ (۸۸۰ – ۱۹۵۳)

متَّنَه مَحْمُودالأرنَاؤُوطْ

اجمه عبد القادر الأرباؤوط

مؤسسة الرسالة

المالح التأل

## تَقَدْبُهُ الصِّيَابُ بقلم ما الدَّكة، مُأنذا

## العَالِم الْجَلَيْل الدَّكُورِ مَازِرْ الْمِسَارِكِ اُستاذ لِمربِّية فِي كلِّية الآداب بِجَامِعَة مِسْق

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليخرج الناس من الظلهات إلى النور. ويهديهم صراطاً مستقيملاً.

وصلى الله على سيدنا محد النَّبيّ الأُمّيّ المبعوث رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً .

وبعد: فهذا كتاب «إعلام السلائلين عن كتب سيد المرسلين» للعالم المؤرخ الدمشقي محمد بن طولون في طبعته الجديدة التي قام بتحقيقها الأستاذ محود الأرناؤوط، وراجعها والده المحدّث المحقق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.

أما كتاب «إعلام السائلين» فهو \_ إن شئت \_ كتاب تاريخ، وإن شئت كتاب وإن شئت كتاب لغة، وإن شئت كتاب دعوة.

أما كونه كتاب تاريخ فلأنه جع الرسائل النبوية الشريفة، وهي وثائق تاريخية، عرفنا عليها عليها عليها عليها وعرفنا كاتبيها، وعرفنا حامليها، وعرفنا المرسلة إليهم بأسائهم وزمنهم وأمكنتهم. وهو كتاب تاريخ لأنه صورة لبزوغ فجر الدعوة الإسلامية وشروق شمسها، حين انطلق سفراء النبي عليه بأشعتها الهادية متجاوزين حدود الأوطان والأقوام، ليجوبوا الأرض، داعين إلى الله، هادين إلى الحق.

وأما كونه كتاب أدب فلأنه على أوتي جوامع الكام، فجاءت رسائله في أوجز عبارة وأدق لفظ وأوضح بيان، وكانت صورة من الأسلوب النبوي الكريم الذي لا حشو فيه ولا فضول، بل قصد إلى المعنى من أقصر سبيل.

وأما كونه كتاب لغة، فلان في تلك الرسائل النبوية الشريفة الفاظاً جاءت في مواضعها مشتقة من أصولها، مصوغة على أوزانها، مقدرة في ذلك كله تقديراً بمن هو أفصح من نطق بالضاد، ثم هي مستعملة في معان كانت لها إذ ذاك. ونحن في حاجة إلى نصوص موثقة تحدد معاني الألفاظ في عصور محددة، لنعرف ما تبدل معناه وما تطورت دلالته.

وأما كونه كتاب دعوة، فلأن عملي الرسائل عَيْلِيَّة سيد الرَّسل وإمام الدُّعاة، صدع بما أمر، ودعا إلى ربه على بصيرة، ودعا بالحكمة والموعظة الحسنة \_ وللدعاة في رسول الله أسوة حسنة \_

U

بعث السفراء برسائله، فكان حكياً في اختيارهم، وخاطب جبابرة الأرض من أكاسرة وقياصرة وملوك وزعاء، فلم يجامل، ولم يضعف، ولم يعنف، وخاطب الناس على قدر عقولهم، فأدى الرسالة، وبلّغ الأمانة، ونصح الأمة، وما كان عليه إلاّ البلاغ عَيْكَ .

وأما المؤلف ابن طولون \_ رحمه الله \_ فكم وفر على الباحثين من وقت وجهد في البحث والتنقيب حين جمع لهم في هذا الكتاب ما تفرق من الرسائل النبوية في بطون كتب السيرة والتاريخ.

وأما المحقق فقد بذل جهداً لا ينكر في هذه الطبعة الجديدة، وزودها بمقدمة عرض فيها حياة الرسول الكريم عَيَّاتِكُم وتحدث عن أميته ورسله وكتابه ومترجيه وخاتمه، كما تحدث عن ابن طولون وآثاره، ثم وضع الكتاب بين يدي والده \_ المعروف بطول اشتغاله في تحقيق مصنفات الحديث النبوي وما يتصل به \_ ليراجع ويعلق، فكان للقارىء من وراء ذلك كله هذا الكتاب القيم.

على أننا مع تقديرنا لجهد المحقق في إخراج النص، وضبط ألفاظه، والتعريف بأعلامه، والعزو إلى المصادر والمراجع لا نكم ما كنا نتمناه ونحن نقرأ الكتاب، لقد رأينا المحقق يشرح بعض الألفاظ الغريبة ويهمل بعضها الآخر، فتمنينا لو أنه وقف عند ما أهمله منها فشرحه وذكر معانيه، ليتضح المعنى المراد للقارىء، ففي الرسائل ألفاظ لم تعد اليوم مستعملة أو مألوفة.

ورأينا المحقق يكتفي في تعريف الأماكن بما ذكره ياقوت عنها في « معجمه » فتمنينا لو أنه لم يكتف بتعريف ياقوت للأماكن التي

ورد ذكرها، إذ لم تعد تعريفات ياقوت كافية ولا مقنعة، فالقارىء اليوم لا يكفيه لأن نقول له: إن «الحرّة» بين المدينة والشام، وإن «البلقاء» كورة من أعهال دمشق بين الشام ووادي القرى. وتمنينا لو أن المحقق ترجم لبعض الأعلام عند ورودهم أول مرة، ثم أحال في سائر المرات على موضع الترجمة. ففي الكتاب أعلام ترجم المحقق لمم في مكان سبق أن ذكروا قبله غير مرة. كها أن فيه تكرراً لتراجم بعض الأعلام كالمغيرة بن شعبة، والإمام على. ورأيناه يكتفي في شرح أساء الله الحسنى بالإحالة على كتاب «جامع الأصول» لابن الأثير، فتمنينا لو أنه زاد فذكر كتاباً ضخها أفرده مؤلفه لموضوعه وهو كتاب «اشتقاق أساء الله تعالى المستنبطة من التنزيل وما فيها من المصادر واللغات والتأويل» لأبي القاسم الزجاجي، وكتاب أستاذه الزجاج «تفسير أساء الله الحسنى» وكتاب شفسير غريب القرآن» لابن قتيبة.

وأما آراء المحقق وأحكامه \_ وهي كثيرة في المقدمة وفي الحواشي \_ وخاصة منها ما يتعلق بتقوم الكتب والحكم عليها، فقد يوافقه القارىء فيها وقد يخالفه، وهي على كل حال بنت بحثه واجتهاده. وحسبه أنه أحيا نصاً، وبعث تاريخاً ونشر علماً، فجزا الله المحقق والمراجع خيراً ونفع بها، ورحم ابن طولون، وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.

دمشق في الخامس عشر من ذي الحجة ١٤٠٦ هـ. الموافق ٢٠/ آب/ ١٩٨٦ م.

(المركنورمازة الليارك



جَميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الرسَالة ولا يحق لأية جهَة أن تطبع أو تعطيحت الطبع لاحمَد سواء كان مؤسسة رسمية أو أفسراذا

الطبئة إلثانيت

19AV - 212.V

مزيدة ومنقحة



## مقترسة للحقق

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأفضلُ الصَّلاةِ وَأَمَّ التسليم على رسولِنا محمدٌ معلم النَّاس الخير، وعلى آلهِ وأصحابه الطيبين الطاهرين.

وبعد: فإنَّ مما لا خلاف فيه بين المُسلمينِ أن رسولنا محمداً \_ عَلَيْكُمْ \_ خَاتُمُ النّبيينِ وإمامُ المرسلين، وحجةُ اللّه على خلقهِ أجمعين، وقد بعثهُ اللّهُ تعالى بالدين القويم، والصراط المستقيم، وجعل رسالتهُ للنّاسِ أجمعين إلى يوم الدّين.

وأقام به الملة العوجاء، وفتح به أعيناً عُمياً، وآذاناً صُماً وقلوباً غُلفاً، وهدى بهِ البشرية التائهة إلى أقوم طريق، وأوضح سبيل وأحسن منهج.

وقد افترض الله تعالى على عِبادِه طاعتَهُ وتوقيرهُ ومحبتهُ، والاقتداء بهديهِ، واتباع سُنّتهِ، وجعل العِزة والمنعة والنصرة والولاية والتمكين في الأرضِ لمن اتبّع هُداه، وترسم خُطاه، والذّلة والصغار والخذلان والشقاء والضعف والمهانة على من خالف أمرهُ وعصاه (۱).

<sup>(</sup>١) اقتباس من «مقدمة التحقيق» لكتاب «زاد المعاد في هدى خير العباد» للامام ابن قيم الجوزية (٥/١) تحقيق والدي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط بالاشتراك مع زميله الشيخ شعيب الأرناؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، ومكتبة المنار الاسلامية في الكويت.

فقال تعالى في محكم كتابه: ﴿ هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

وقال جل جلاله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً \* وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً ﴾ (٣) .

وقال عن من قائل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَةً للنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ (1).

وقال عزَّ وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للعَالَمِينَ ﴾ (٥).

وقال رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ : «أَعْطِيتُ خَمْساً لَم يُعْطَهُنَ أَحَدٌ من الأنبياءِ قَبلي: نُصِرْتُ بالرَّعبِ مسيرةَ شهرٍ، وَجُعِلتْ لِيَ الأرضُ مسجداً وطَهوراً، فأيَّا رَجُل من أُمَّتِي أُدركتُهُ الصلاةُ فليصلِّ، وأحِلتْ لِيَ الغنائم، ولم تحِلَّ لأحدٍ قبلي، وأعطيتُ الشفاعة، وكانَ كُلَّ نبي يُبعثُ إلى قومِهِ خاصةً، وبُعثتُ إلى الناس عامةً » (١).

وقد اختار الله تعالى رسوله محمداً \_ عَلَيْكُم \_ من خير الأمم جميعاً، وقد قال رسول الله \_ عَلِيْكُم \_ في ذلك: « بُعِثْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرون بني

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (٣٣)..

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية (٤٥ \_ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٦٩/١ - ٣٧٠) في التيمم، باب التيمم، وفي المساجد، باب قول النبي عَلَيْهُ: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وفي الجهاد، باب قول النبي عَلَيْهُ: وأحلت لكم الغنائم ، ومسلم رقم (٥٢١) في المساجد، في فاتحته، والنسائي (١٠/١ - ٢١١) في الغسل، باب التيمم بالصعيد. كما في وجامع الأصول في أحاديث الرسول ، للامام ابن الأثير الجزري (٥٢٨/٨ - ٥٢٩) بتحقيق والدي الشيخ عبد القادر الارناؤوط.

آدم قَرْناً فَقَرْناً ، حتى كُنْتُ مِنْ القرن الذي كُنتُ مِنْهُ » (v) .

وكان \_ عَلِيْكُم \_ مثلاً أعلى لأصحابه في كل شيء ، فإن رحت تبحث عن أخلاقه \_ عَلِيلًا \_ فلن ترى في تاريخ البشرية مثيلاً له في حسن الخُلق والتواضع، فقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أحسن الناس خلقاً وخُلقاً، وألينهم كفاً، وأطيبهم ريحاً، وأحسنهم عشرة، وأخشعهم لله، وأشدهم له خشية، لا يغضب لنفسه، ولا ينتقم لها ، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله ، وكان خلقه القرآن ، وكان أكثر الناس تواضعاً، يقضى حاجة أهله، ويخفض جناحه للضعيف، ما سئل شيئاً قطفقال: « لا » وكان أحلم الناس، وأشد حياءً من العذراء في خدرها ، القريب والبعيد ، والقوي والضعيف عنده في الحق سواء ، ما عاب طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلاّ تركه، ولا يأكل متكئاً، ولا على خوان، ويأكل ما تيسر، وكان يحب الحلوى والعسل، ويعجبه الدُّبّاء، وقال: « نِعْمَ الإدامُ الحلُّ » (^) يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ويكافىء على الهدية، ويخصف النعل، ويرقع الثوب، ويعود المريض، ويجيب من دعاه من غني ودنيٍّ، ولا يحقر أحداً، وكان يقعد تارة القرفصاء، وتارة متربعاً ، وتارة يتكيء ، وفي أكثر أوقاته كان محتبياً بيديه ، وكان يأكل

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٤١٨/٦) في الأنبياء، باب صفة النبي ﷺ. كما في ﴿ جامع الأصولِ ﴾ (٥٣٤/٨) وانظر تتمة تخريجه فيه، وفيه قال ابن الأثير: القرون جمع قرن، وهو الأمة في عصر من الأعصر، كلما انقضى عصر سمى أهله قرنا، سواء طال أو قصر.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم رقم (٢٠٢٥) في الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، وأبو داود رقم (٣٨٢٠) في الأطعمة، باب في الخل، والترمذي رقم (١٨٤٠) و (١٨٤٣) في الأطعمة، باب ما جاء في الخل، والنسائي (١٤/٧) في الأيمان، باب إذا خلف ان لا يتأدم فأكل خبزاً بخل. كما في وجامع الأصول، (٢٩٨٧) - ٤٧٠).

بأصابعه الثلاث ويلعقهن، ويتنفس في الشراب خارج الإناء ثلاثاً، ويتكلم بجوامع الكلم (١)، ويعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم، ولا يتكلم في غير حاجة، ولا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى.

ركب الفرس، والبعير، والحمار، والبغلة، وأردف خلفه على ناقة، وعلى حمار، ولا يدع أحداً يمشى خلفه، وعصب على بطنه الحجر من الجوع، وفراشه من أدم حشوه ليف، وكان متقللاً من متعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها، واختار الآخرة عليها ، وكان كثير الذكر ، دائم الفكر ، جلَّ ضحكه التبسم ، يحب الطيب، ويكره الريح المنتنة، ويمزح ولا يقول إلاّ حقاً، ويقبل عذر المعتذر ، وكان كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ لَقَـدْ جَـاءً كَـم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٍ ﴾ (١٠) ، وكان معاتبته تعريضاً ، يأمر بالرفق ويحث عليه ، وينهى عن العنف، ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق، وكان مجلسه مجلس حلم وحياء ، وأمانة وصيانة ، وصبر وسكينة ، لا ترفع فيه الأصوات ، ولا تؤبن فيه الحرم (١١) ، يوقر الكبار ، ويرحم الصغار ، وكان يتألف أصحابه ، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم (١٢)، ويتفقد أصحابه، ولم يكن فاحشاً ، ولا متفحشاً ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ، ولا

<sup>(</sup>٩) انظر حديث «بعثت بجوامع الكلم» في «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب الحنبلي، فقد توسع في الكلام على هذا الحديث في المقدمة.

<sup>(</sup>١٠)سورة التوبة: الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>١١) أي لا تذكر فيه النساء. (ع).

<sup>(</sup>١٢)كما في توليته ﷺ للمنذر بن ساوى وصاحب البحرين الايمانه برسالة النبي ﷺ، وانظر قصة إيمان المنذر رضي الله عنه في الصفحة (٥٩ \_ ٦٣) من كتابنا هذا.

يضرب خادمه، ولا امرأةً قطّ، وما خير بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فقد جمع الله له كمال الأخلاق، ومحاسن الشيم، فاستحق قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٣)، وآتاه علم الأولين والآنرين، وما فيه النجاة والفوز، وما لم يُؤتِ أحداً من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدِّين (١٤).

وقد أمضى عليه الصلاة والسلام في دعوة المشركين من قريش إلى دين الله عز وجل اثني عشر عاماً دون كلل ولا ملال، صباح مساء، ليل نهار، ولم يتبع دعوته فيها سوى عدد قليل، ثم أراد الله تعالى لأهل المدينة المنورة الخير، فأسلم بمكّة ستة من الأوس والخزرج من أهلها، وعادوا إليها، ثم جاء رسول الله \_ عين \_ منها اثنا عشر رجلاً، فآمنوا به، فبعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه (١٥) ليعلمهم شرائع الإسلام، والقرآن، فلم يض غير قليل حتى انتشر الإسلام في المدينة، ووفد عليه جمع من أهلها، فدعوه وأصحابه إلى الهجرة إليهم، وعاهدوه على الدفاع عنه، فأجاب دعوتهم، وأمر أصحابه بالخروج من مَكّة ، ثم لحق بهم بصحبة صاحبه أبي دعوتهم، وأمر أصحابه بالخروج من مَكّة ، ثم لحق بهم بصحبة صاحبه أبي

<sup>(</sup>١٣)سورة القلم: الآية (٤).

<sup>(</sup>١٤)من كتاب «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي صفحة (٤٢٠ ـ ٤٢١) طبع المكتب الاسلامي بدمشق. بتصرف يسير.

<sup>(10)</sup> هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، القرشي، من بني عبد الدار، صحابي، شجاع، من السابقين الى الاسلام، أسلم في مكة وكتم اسلامه، فعلم به أهله، فأوثقوه وحبسوه، فهرب مع من هاجر الى الحبشة، ثم رجع الى مكة، وهاجر الى المدينة، فكان اول من جع الجمعة فيها، وأسلم على يده أسيد ابن حضير، وسعد بن معاذ، وشهد بدرا، وحمل اللواء يوم أحد فاستشهد، وكان في الجاهلية فتى ابن حضير، وسعد بن معاذ، وشهد بدرا، وحمل اللواء يوم أحد فاستشهد، وكان في الجاهلية فتى مكة، شبابا وجالا ونعمة، ولما ظهر الاسلام زهد بالنعيم، وكان يلقب ومصعب الخير، توفي سنة ٣ هـ رضي الله عنه وارضاه. والاعلام، للعلامة الاستاذ خير الدين الزركلي رحمه الله (٢٤٨/٧).

بكر الصِّدِّيق \_ رضي الله عنه \_ وبلغ قريشاً خبر هجرته فتبعوه ليقتلوه فنجا (١٦) .

وولدت الجماعة الإسلامية الأولى في (١٦) ربيع الاول من السنة الأولى للهجرة، يوم وصل رسول الله - عَيَّالِيَّهِ - إلى قُباء (١٧)، الضاحية الجنوبية للمدينة، وقد خَفَّ للقائه المهاجرون والأنصار، وبدأت اجتاعاته معهم في دار سَعْد بن خَيْثَمَةَ (١٨) حيناً، ودار كُلْثُوم بن الهِدْم (١١) حيناً آخر، وبدأ رسول الله - عَيَّالِيَّهِ - ينظم أمور المسلمين على أساس من مبادىء الإسلام التي تقوم على الأخوة والمساواة (٢٠).

ثم أنشأ الرسول - عَلِيْكُم - مسجده الذي أصبح المركز الديني والاجتماعي للجماعة ، وابتنى في ركن من ساحته حجراته التي أقام فيها مع أزواجه بقية عمره - عَلِيْكُم - .

<sup>(</sup>١٦) من « الأعلام » للزركلي (٢١٨/٦) بتصرف.

<sup>(</sup>١٧) قباء: منزل رسول الله عليه قبل ان يسير الى المدينة، وبها المسجد الذي أسس على التقوى، بينه وبين مسجد المدينة ميلان ونصف ميل، وكان رسول الله عليه يأتي قباء كل يوم سبت راكبا وماشيا. «الروض المعطار في خبر الأقطار » للعلامة محمد بن عبد المنعم الحميري صفحة (٤٥٢ - ٤٥٣) بتحقيق الدكتور إحسان عباس، طبع مكتبة لبنان.

<sup>(</sup>١٨) هو سعد بن خيثمة بن الحارث الأوسي الأنصاري، صحابي، كان أحد النقباء الأثني عشر بالعقبة، استشهد يوم بدر سنة ٢ هـ رضي الله عنه. «الأعلام» (٨٤/٣).

<sup>(</sup>١٩) هو كلثوم بن هدم بن امرىء القيس الأنصاري، كان يسكن قباء، وهو الذي نزل عليه رسول الله عليه بقباء وأقام عنده أربعة أيام، ثم خرج الى أبي أيوب الأنصاري، توفي قبل بدر بيسير، وقيل انه أول من مات من أصحاب رسول الله بعد قدومه الى المدينة المنورة، ولم يدرك شيئا من المشاهد رضي الله عنه. وانظر تتمة ترجمته في واسد الغابة ، لابن الأثير (٤٩٥/٤).

<sup>(</sup> ٢٠) وعالم الاسلام وللدكتور حسين مؤنس صفحة ( ١٧ ـ ١٨) طبعة دار المعارف بمصر ، وهو من خيرة كتب التاريخ الموجزة المصنفة في أيامنا ، وقد تحدث فيه المؤلف عن تاريخ المسلمين منذ العهد النبوي وحتى العصر الحديث .

فأصبح المسجد بذلك المركز السياسي للجهاعة، إذ كان الرسول عليه يجتمع هناك مع أصحابه ليصرف معهم شؤون الجهاعة الناشئة، ثم وضع بالتفاهم مع أصحابه أيضاً المواد الرئيسية الأولى لدستور الجهاعة السياسي، وهي التي نجدها في الفقرات الأولى من «الصحيفة» (٢١) التي كتبها بين المهاجرين والأنصار واليهود، وترك الدستور بعد ذلك مفتوحاً ليضاف إليه من الفقرات ما تمس إليه الحاجة، وما تدعو إليه ضرورات تطور الجهاعة من تقنين وتنظم (٢١).

ثم كانت للرسول الكريم عَلِيْكُ معارك وغزوات كثيرة ضد المشركين من قريش، وضد اليهود، وقد استوفى الحديث عنها أصحاب «السِيَرِ» من علماء الأمة المتقدمين والمُحْدَثين، وكان النصر حليف رسول الله عَلِيْتُكُ في معظم تلك المعارك والغزوات.

وكان عَيْلِيْكُم أَشْجَع النَّاس في ملاقاة المشركين، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ : كُنا إذا احمر البأسُ ولقي القومُ القومُ القومَ، اتقينا برسُولِ الله عَيْلِيْكُم فلم يكن أحد أقرب إلى القوم منه (٢٣).

ولما رجع رسول الله عليه من « الحُدَيْبِيَةِ » كتب إلى ملوك الأرض، وأرسل إليهم رسله (٢٤).

<sup>(</sup>٢١) انظر نص «الصحيفة» كاملا في «المصباح المضى» لابن حديدة (٥/٢ \_ ١٥) و«مجموعة الوثائق السياسية» للدكتور محمد حميد الله، صفحة (٣٩ \_ ٤٧) طبعة دار الارشاد ببيروت، و«عالم الاسلام» ص (١٤٦ \_ ١٤٣).

<sup>(</sup> ٢٢ ) « عالم الاسلام » صفحة ( ١٨ ).

<sup>(</sup>٢٣) « تهذيب الكمال في أساء الرجال» للحافظ المزي (٢٢٩/١) بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف، طبع مؤسسة الرسالة

<sup>(</sup> ٢٤ ) « زاد المعاد » للامام ابن القيم ( ١١٩/١ ) ، طبعة مؤسسة الرسالة .

ثم توالت الأحداث في السنوات الأخيرة من حياته عَيْنَا في أهمها: وقعة مُؤْتَة بين المسلمين والرُّوم التي جرت في البَلْقَاء (٢٥) سنة ثمان للهجرة، وقتل فيها من المسلمين زيد بن حارثة، وجَعْفَرُ بن أبي طَالِب، وعَبْدُ الله ابن رَوَاحَة \_ رضي الله عنهم \_ (٢٦). وكانت هذه الوقعة أول صدام بين جيش المسلمين والروم.

ثَمْ كان فتح مَكَّةَ على يد الرسول الكريم عَلَيْتُ في رمضان سنة ثمان للهجرة فانتصر المسلمون بهذا الفتح أعظم انتصار، وهُزِمَ فيه المشركون شرَّ هزيمةٍ.

ولما نزل رسول الله عَلَيْ مَكَّة ، واطأن النَّاس، خرج حتى جاء البيت ، فطاف به سبعاً على راحلته ، يستلم الركن بمحجن في يده (٢٧) ، فلما قضى طوافه ، دعا عُثْمَانَ بن طَلْحَة ، فأخذ منه مفتاح الكعبة ، فَفُتِحَتْ له ، فدخلها ، فوجد فيها حَمَامَة من عيدان ، فكسرها بيده ثم طرحها ، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له النَّاسُ في المسجد فقال : « لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، صَدَق وَعْدَهُ ، وبصر عَبْدَهُ ، وهزَم الأحْزَاب وَحْدَهُ ، أَوْ مَال يُدعى فَهو تَحْت قَدَمَي هَاتَيْن ، إلا سَدَانَة البَيْتِ ، وسَقَايَة الحَاج ، ألا وقَتِيْلُ الخَطأ شِبْهُ العَمْد بِالسَوْطِ سَدَانَة البَيْتِ ، وسَقَايَة الحَاج ، ألا وقَتِيْلُ الخَطأ شِبْهُ العَمْد بِالسَوْطِ سَدَانَة البَيْتِ ، وسَقَايَة الحَاج ، ألا وقَتِيْلُ الخَطأ شِبْهُ العَمْد بِالسَوْطِ

<sup>(</sup>٢٥) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى. « معجم البلدان » ( ٤٨٩/١). و « الكورة » بوزن الصورة ، المدينة والصقع والجمع « كور » كما في « مختار الصحاح » صفحة ( ٥٨٢ ).

<sup>(</sup>٢٦) «تاريخ خليفة بن خياط » صفحة (٨٦ ـ ٨٧) بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ، طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت ، ودار القلم بدمشق بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢٧) المحجن: عود معوج الطرف، يمسكه الراكب للبعير في يده. كما في حاشية «السيرة النبوية» (٢٧) المحجن: عود معوج الطرف، يمسكه الراكب للبعير في يده. كما في حاشية «السيرة النبوية»

وَالعَصَا، فَفِيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَظَةً، مِئةً مِنَ الإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا.

يا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الجَاهِلِيةِ ، وَتَعَظَّمَهَا بِالآباءِ ، النَّاسُ مِن آدمَ ، وآدمُ من تُرَاب، ثم تلا هَذِهِ الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْثَى ، وجَعَلْناكُم شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ، إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٢٨) .

ثم قال: « يَا مَعْشَرَ قُرَيشٍ ، مَا تَرَوْنَ أَنِي فَاعِلٌ فِيْكُم؟ » قالوا: خيراً ، أَخٌ كُريمٌ ، وابن أَخٍ كريمٍ ، قال: « اذْهَبُوْا فَأَنْتُم الطَّلَقَاء » (٢٩) .

ثم كانت حَجَّةُ الوداع سنة عشر للهجرة وهي الحجة التي ودَّع عَيْقِلَهُ المسلمين بها، ولم يحجَّ بعد ما فرض الحجُّ سواها، وفي هذه الحجَّة خطب رسول الله عَيْقِلَهُ خُطباً كثيرة، وأشهد الله \_عز وجل \_ فيها بأنه بَلَّغَ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمةَ.

وفي يوم الإثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة توفي رسول الله عَلَيْكُ وكانت الجاعة الإسلامية عند انتقال الرسول عَلَيْكُ إلى جوار ربه قد شملت شبه الجزيرة العربية، ودخل في الإسلام جميع أهلها، وكان الرسول عَلَيْكُ يسوس أمور الجاعة بتطبيق شريعة الإسلام تطبيقاً دقيقاً، وبالسير على منهج واضح سليم يعتمد على مثبح الإسلام تمثلاً تاماً، وعلى العدالة والإخلاص المطلق، وفهم الطبيعة

<sup>(</sup>٢٨)سورة الحجرات: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢٩) من «السيرة النبوية» لابن هشام (٤١١/٤ ـ ٤١٢) بتحقيق الاساتذة: مصطفى السقا، وابراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلمي.

البشرية ، والصبر على الناس ، والعمل الدؤوب ، وقوة الشخصية ، مع هيبة النبوة في القلوب ، ضارباً للناس بَخُلُقِهِ ، وسلوكه ، وتصرفه ، القدوة الصالحة للمسلمين في كل شيء (٢٠٠) .



<sup>(</sup>٣٠) من « تاريخ خليفة بن خياط »، صفحة (٩٤)، و « عالم الاسلام » صفحة (١٨) بتصرف يسير. قلت: وتجدر الإشارة الى أن سيرة النبي علي العطرة الطيبة، جعلت أهل الأرض قاطبة يهتمون بدراسة حياة هذا الرجل العظيم دراسة مستفيضة، ولو ذهبنا نحصي الدراسات التي تناولت حياة رسول الله علي عند الغربيين، لاحتاج الأمر الى صفحات كثيرة، ولكن نكتفي بالاشارة الى كتاب واحد من تلك الكتب، وهو « حضارة العرب » للدكتور غوستاف لوبون، الذي تحدث فيه عن العرب والمسلمين بصورة عامة، وعقد فصلا خاصا فيه للحديث عن رسول الله علي ، وقد كتبت موضوعا خاصا عن هذا الكتاب نشر في العدد (٥١) من مجلة «الفيصل» السعودية، ثم في كتابي « عناقيد ثقافية » طبع دار المأمون للتراث بدمشق.

### أُمِّيَتُ النَّبِيِّ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دأب كثير من المستشرقين على القول: بأن النّبيّ مُحَمَّداً عَلِيلِهُ كان «يكتب ويقرأ» وذلك بغية نكران كون القرآن الكريم موحى به من الله تعالى، والتأكيد بأنه من تأليف رسول الله عَلَيْلُهُ وهذه الفرية إنما ترمي إلى هدم قاعدة من أهم قواعد الإسلام، بل ترمي إلى هدم القاعدة الأساسية التي قام عليها الإسلام، ألا وهي: الوحي الإلهي (١).

وفي القرآن الكريم من الآيات البينات، وفي حديث رسول الله عَلَيْكُم ما يَكْفِي لدفع ادعاء أولئك المستشرقين ومن ينهج نهجهم من أبناء المسلمين المغرر بهم.

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَبِعُونَ لِلّذِينَ يَتَبِعُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ الرَّسُولَ النّبِيَّ الأُمِّيَّ اللّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمْ الطّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الظّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ وَالأَعْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) ، في صحبة النبي ﷺ ، للدكتور محمد صالح البنداق، صفحة (١٤٢).

بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتَّبَعوا النَّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولِئكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولَ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللّه وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأَمِّي الّذِي يُـؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتّبِعُـوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُوزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلال مُبِينٍ ﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾ (٥).

وقال رسول الله عَلِيْنَةٍ : « إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيةٌ لا نَكْتُب وَلا نَحْسُبُ » (٦) .

إذن فبين قوم أميين ليس لهم أدنى نصيب من علوم ومعارف الأمم من حولهم إلا من أدب يروونه، أو نسب يحفظونه، وشعر يقرضونه، وبلاغة لسان اكتسبوها بالسليقة، لا يبلغ عدد من يعرف القراءة فيهم

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية (١٥٦ \_ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة: (٢).

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في الصوم، باب قول النبي ﷺ: « لا نكتب ولا نحسب ،، ومسلم رقم (١٠٨٠) (١٥) في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، وأبو داود رقم (٢٣١٩) في الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين، وأحمد في « المسند » (٢٣/٢) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها.

أصابع اليدين، بين هؤلاء نشأ النّبيّ عليه السلام أشد منهم أُمّيّةً، فها عُرِفَ عنه أنه قال شعراً قطّ، أو خطب في الأسواق، أو اهتم بحفظ الأنساب، بمثالبها ومغامزها، فظلت ذاكرته ونفسيته \_ عليه السلام \_ خاليتين من الترهات والأساطير، في انتظار آيات النور والحكمة، فالأمية فضيلة اختصّ الله سبحانه وتعالى بها نبيه ومصطفاه مُحمّداً لتكون أقوى براهين حُجته ودليل معجزته الخالدة على مرّ الزّمن (٧).

فَأُمِّيَّة النَّبِيِّ عَلِيْكُ إذن قضيةٌ لا تحتمل التشكيك، ولا تحتاج إلى بحثٍ من جديد (٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>٧) قول للاستاذ محمد حسن عبد العزيز نقلته من كتاب « في صحبة النبي »، صفحة (١٤٢).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، وانظر في هذا الصدد كتاب « محمد رسول الله » للعلامة المحقق أحمد تيمور باشا، صفحة (١١٨ \_ ١٢٠).

### رُسُلُ النِّبِيّ صَلَّى لِللَّهُ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كتابة الرسائل وإيفاد الرسل أمر معروف منذ أقدم العصور لدى مختلف الدول والشعوب، ولقد عرف اليونانيون، والرومان هذا الضرب من الاتصالات الدولية، وكذلك عرفته الحضارة الصينية القديمة، وعرفه من قبل قدماء المصريين، ثم أخذ يتطور ويتأهل تدريجاً في العصور المتأخرة حتى أصبح من أهم ضروب الاتصالات الدبلوماسية المعروفة في العصور الحديثة، فالملوك والرؤساء يوفدون الشخصيات الممتازة في مهام معينة حاملين رسائل موجهة الى ملوك الدول المختلفة ورؤسائها، تنطوي على آراء أو مطالب معينة، ولهؤلاء الرسل حصانة دبلوماسية، فلا يستطيع أحد أن ينالهم بسوء، مها كان مضمون الرسائل التي يحملونها، ويختار هؤلاء السفراء من بين الأشخاص الذين يتميزون بالعلم الواسع والذكاء الخارق، والسمعة الطيبة، والمظهر اللائق، والرونـق الشائـق، والمنطـق اللطيـف، والمنطـق المسائـق، ويبلغوا رسالاتهم على أحسن وجه (۱).

<sup>(</sup>١) « سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله » للدكتور مختار الوكيل، صفحة (٦ ـ ٧)، طبعة دار المعارف بمصر ضمن سلسلة «كتابك».

وكان رسول الله عَيْلِيِّهِ يختار لسفاراته أناساً من أعقل الصحابة ، وأجملهم صورة ، وأحسنهم حديثاً ، وأطلقهم لساناً وقوة وحُجة (٢) .

وعندما أرسل رسول الله عَيِّلِيْ مُعَاذاً وأبا موسى الأَشْعريِّ - رضي الله عنها - إلى اليَمَنِ قال لها: «بَشِّرا وَلا تُنَفِّرا، وَيَسِّرًا ولا تُعَسِّرا، وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا » (٢٠).

وقد بَعَثَ رسولُ الله عَيْقِهِ عَمْرُو بن أُميّةَ الضَّمْرِيّ - رضي الله عَلَيْهِ عَمْرُ بن أُميّة الضَّمْرِيّ - رضي الله عَلَيْهِ عنه - رسولاً إلى النَّجاشيِّ ملك الحَبَشَةِ، فأخذ كتابَ رسول الله عَلَيْهِ فوضعة على عينيهِ ونزلَ عن سريره فجلسَ على الأرض وأسلَم وحسُن فوضعة على عينيهِ ونزلَ عن سريره فجلسَ على الأرض وأسلَم وحسُن إلى السلامة ، وكان إسلامة عندما هاجَرَ إلى أرضِه جعفرُ بن أبي طالب وأصحابة ، وصلى عليه النَّبيُّ عَلَيْهِ يوم مات.

وبَعَثَ عَلِيْكَ دِحيَةَ بنَ خَلِيْفَةَ الكَلْبِيَّ - رضي الله عنه - إلى قَيْصر ملكِ الرَّومِ، واسمهُ هِرَقْلُ، فسألَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكِ وثبَتَ عنده صحةُ نبوتَهِ، فَهَمَّ بالإسلام فلم تُوافِقْه الرَّومِ على ذلكَ، وخافهم على مُلْكِهِ فأمسكَ.

وبَعَثَ عَبْدَ اللّهِ بنَ حُذافَة السَّهميَّ - رضي الله عنه - إلى كِسْرى ملكِ فَارِسَ، فَمَزَّقَ كتابَ النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ فَدَعا رسول اللّه عَلِيْلِهِ أَن يَمَزِّقَ اللّهُ مُلْكُهُ ومُلْكَ قومِهِ.

<sup>(</sup>٢) وفي صحبة النبيء، صفحة (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٤٩/٨ و ٥٠ في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن، وفي الجهاد، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، ومسلم رقم (١٧٣٣) في الجهاد، باب الامر بالتيسير وترك التنفير، وانظر تتمة تخريجه في و جامع الأصول و (٩٣/٥) و (٤١٩/٨). ونص الحديث فيه: و أدعوا الناس، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا و.

وبعَثَ حَاطَبَ بِنَ أَبِي بَلْتَعَةً (١) اللّخْمي \_ رضي الله عنه \_ إلى المُقَوْقِسِ ملكِ الإسْكَنْدَرِيَّةِ وَمِصْرَ، فقالِ خيراً وقارَبَ الأمرَ ولم يُسْلِم، وأهدَى إلى الْنَبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ مَارِية القِبْطِيَّة، وأختها سِيْرِيْن، فوهب سيرين لُحَسَّانَ بن ثابت، فولدَتْ له عَبْدَ الرَّحنِ بنَ حَسَّانَ، وهو ابنُ خالةِ إِبْراهِيْمَ ابنَ رسُولِ الله عَبْلَةِ.

وبَعَثَ عَيْلِيَّةٍ عَمْرُو بنَ العَاصِ \_ رضي الله عنه \_ إلى مَلكَيْ عُهانَ جَيْفَرَ وعبد ابني الجُلَنْدَى الأزْدِيِّينِ ، والملكُ يومئذ جَيْفَرُ ، فأسلها وصَدَّقاً وخَلِيا بينَ عمرو بن العاص وبين الصَدقة والحكم فيا بينهم ، فلم يَزَلُ عندَهم حتى توفي رسولُ الله عَيْلِيَّةٍ .

وبَعَثَ عَلِيْتُهُ سَليطَ بنَ عَمْرو الْعَامِرِيَّ - رضي الله عنه - إلى النَّبِيِّ الله منه عليِّ الحنفيِّ، فأكرَمَه وأنزلَهُ، وكتبَ إلى النَّبِيِّ عَلِيْتِهُ ، وأنا خطيبُ قومي وشاعِرُهُم عَلِيْتِهُ ؛ ما أحسنَ ما تَدْعُو إليهِ وأجملَهُ، وأنا خطيبُ قومي وشاعِرُهُم فأجعَلْ لي بعضَ الأمرِ. فأبى النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ ولم يُسْلم هَوْذَةً، وماتَ زمنَ الفتح .

وبَعَثَ عَيِّلِيَّةٍ شُجَاعَ بنَ وَهْبِ الأَسَدِيّ (٥) \_ رضي الله عنه \_ إلى الحَارثِ بن أبي شمرُ الغَسّاني ملكِ البَلْقاء من أرضِ الشَّامِ.

وبَعَثَ عَلِيْتُهُ المهاجرَ بن أبي أُميَّةَ المَخْزُوميَّ \_ رضي الله عنه \_ إلى الحَارِثِ الحِمْيَرِيِّ، أحدِ مَقاوِلةِ اليَمنِ .

وبَعَثَ عَلِيلًا العَلاء بنَ الْحَضْرَميِّ \_ رضي الله عنه \_ إلى الْمُنْذِر بن

<sup>(1)</sup> في وزاد المعاد ، للامام ابن قيم الجوزية (١٣٢/١) بتحقيقنا حاطب ابن أبي بلعتة ، فيستدرك (ع).

<sup>(</sup>٥) في « تاريخ خليفة بن خياط » صفحة (٧٩) شجاع بن أبي وهب خلافا لجميع المصادر التي بين يدي.

ساوَى العَبْديّ ملكِ البحرين، وكتبَ إليه يَدْعُوهُ إلى الإسلامِ، فأسلم وصَدَّقَ.

وبَعَتْ عَلِيْكُ أَبِ مُـوسى الأشعـريّ، ومعـاذَ بـنَ جَبَـلِ الأنصاريّ ـ رضي الله عنها ـ إلى جُملةِ اليَمَنِ داعِيَيْن إلى الإسلامِ، فأسلَمَ عامةُ أهل اليَمَن : مَلوكُهم وعامّتهم طَوْعاً من غيرِ قتال (٦).

وبَعَثَ عَلِيًّا عَلَيَّ بن أَبِي طَالَب \_ رضي الله عنه \_ َ إليهم، ووافاهُ بمكَّةَ في حجَّةِ الوداع .

وَبَعَثَ عَلِيْتُهُ جَرِيْرَ بن عَبْد اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - إلى ذي الكلاع الحِميريِّ، وذي عَمْرو يدعُوهما إلى الإسلام ، فأسلما ، وتوفي رسُول الله عَلِيْتُهُ وجَرِيْرُ عِندهم.

وبَعَثَ عَلِيْتُهُ عمرو بن أُميَّة الضَّمْري \_ رضي الله عنه \_ إلى مُسيْلِمَة الكذَّاب \_ لعنه الله \_ بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السَائِب بن العَوَّام أُخي الزَّبَيْر بن الْعَوَّام ، فلم يُسلم.

وبَعَثَ ﷺ إلى فَرْوَةَ بن عَمْرو الجُذَاميِّ يدعُوهُ إلى الإسلام ، وقيل: لم يبعث إليه ، وكان فَرْوَةُ عاملاً لقَيْصَرَ بَمَعَان ، فأسْلم ، وكتب إلى النَّبيِّ عَيْن ، فأسْلم ، وكتب إلى النَّبيِّ عَيْن ، فأسْلم ، وكتب إلى النَّبيِّ بإسلامه ، وبَعَثَ إليه هديةً مع مَسْعُود بن سَعْد ، وهي بغلة شهبا عَقْلُ لله : يقفُور ، يقالُ لله : يقفُور ، يقالُ لله : يقفُور ، وحار يقالُ لله : يَعْفُور ، وبَعَثَ أثواباً : وقبَاءً من سُندس مُخَوَّص بالذهب ، فقبل هديته ، ووَهَبَ

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (١٩٦/١ \_ ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) ذكره الغندجاني في « أسماء خيل العرب وأنسابها » ص ( ١٦١ ) بتحقيق الدكتور محمد علي سلطاني ، طبع مؤسسة الرسالة ، ولم يذكر بأنه من هدايا فروة بن عمرو الجذامي لرسول الله عليه .

لَمْعُود بن سَعْد اثنتي عشرة أُوقية ونشأ (^).

وبَعَتْ عَلَيْ عَيَّاشَ بِن أَبِي رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِتِيَّ - رضي الله عنه - بكتابٍ إلى الحَارِث، وَمَسْرُوح، ونُعَيْم، بني عَبْد كُلال من حِمْير (١).

\* \* \*

 <sup>(</sup>A) قال ابن الأثير: النَّشُّ نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً. والنهاية، (٥٦/٥).

<sup>(</sup>٩) ، زاد المعاد في هدي خير العباد، (١/٣/١ - ١٢٤).

#### كُتَّابُهُ وَمُتَرْجِمُوهُ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إن العناية والاهتمام بكُتَّاب النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ موضوع قديم.

فقد أشار إليهم وكتب عنهم عدد كبير من العلماء المتقدمين \_ رحمهم الله تعالى \_ وجمع من الباحثين المُحْدَثِينْ \_ حفظهم الله \_ فمن المتقدمين:

الحافظ المؤرخ عُمر بن شَبَّة صاحب «كِتَاب الكُتَّاب» الْمُتوفى سنة (٢٦٢ هـ) (١).

والإمام الحافظ عَبْدُ الرَّحن بن عَبْد الله السَّهَيْليُّ صاحب «الروض الأَنف في شرح السيرة النبوية » المتوفى سنة ( ٥٨١ هـ) (٢).

والإمام الحافظ محمد بن محمد بن سَيِّد النَّاس الْيَعْمُرِيُّ صاحب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » المتوفى سنة ( ٧٣٤ هـ) (٣).

والحافِظ المنقن جمال الدِّين أبي الحجَّاج يُوسُف بن عَبْد الرَّحن المِزِّي صاحب « تهذيب الكمال في أسهاء الرِّجال » المتوفى سنة (٧٤٢ هـ) (٤).

<sup>(</sup>١) انظر والأعلام، للزركلي (٤٧/٥ ـ ٤٨) وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر ۥ الأعلام ، للزركلي (٣١٣/٣) وفيه مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٣) انظر ؛ الأعلام؛ للزركلي (٣٤/٧ ــ ٣٥) وفيه مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) انظر «مقدمة تحقیق» كتابه «تهذیب الكهال» ص (۹ ـ ٣٦) وهي من إنشاء الدكتور بشار عواد
 معروف، و « الأعلام ، للزركلي (٢٣٦/٨ ـ ٢٣٧).

والإمام المحدِّث المفسر الفقيه شمس الدِّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية صاحب «زاد المعاد في هدي خير العباد » المتوفى سنة (٧٥١ هـ) (٥).

والإمام الحافظ جمال الدِّين أبو محمد عَبْد الله بن يُوسُف الحنفي الزَّيْلَعيُّ صاحب « نصب الراية لأحاديث الهداية » المتوفى سنة ( ٧٦٢ هـ) (٦).

والحافظ المؤرخ محمد بن علي الأنصاري المعروف بابن حَدِيْدَة صاحب « المصباح المضيء في كُتَّاب النَّبيِّ الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي » المتوفى سنة (٧٨٣ هـ) وغيرهم (٧).

ومن المُحْدَثِيْن الدكتور محمد حميد الله صاحب « مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ».

والدكتور محمد مصطفى الأعظمي صاحب كتاب «كُتَابُ النَّبِيِّ يَاللَّهِ ».

والدكتور محمد صالح البنداق في كتابه « في صحبة النَّبيِّ عَلَيْكُم ».

والدكتور مختار الوكيل في رسالته «سفراء النَّبِيِّ عليه السلام وكتابه ورسائله» وغيرهم.

وقد اختلف العلماء من متقدمين ومُحْدَثِيْنَ حـول عـدد كتــابــه عَلِيْتُهُمْ

<sup>(</sup>٥) انظر ومقدمة تحقيق، كتابه وزاد المعاد، ص (١٥ – ٢٤) وهي من إعداد والدي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وزميله الشيخ شعيب الأرناؤوط، ووالأعلام، للزركلي (٥٦/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر والأعلام، للزركلي (١٤٧/٤) وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) انظر والأعلام وللزركلي (٢٨٦/٦) وفيه مصادر ترجمته وكتابه المشار إليه طبع طبعة تجارية غير المحققة في الهند اطلعت عليها اثناء زيارتي لمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام ١٤٠٤ هـ. ونشرته حديثاً دار عالم الكتب في بيروت بعناية الشيخ محمد عظيم الدين. ويقوم الآن بتحقيقه الأستاذ محمد المصري الباحث بوزارة الثقافة بدمشق.

وممن أدرج أسماء كتابه ﷺ ضمن مصنفاتهم، العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني في كتابه « شرح المواهب اللدنية » (٣١٩/٣).

فمنهم من ذكر أنهم ثلاثة وأربعون كاتباً ، ومنهم من قال: اثنان وأربعون ، ومنهم من قال هم سبعة عشر كاتباً ، ومنهم من قال هم ثلاثة عشر وما إلى ذلك من الخلاف.

والمتفق عليهم عند الجميع هم: أبو بكر الصدِّيق، وعمر بن الخطّاب، وعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، وعَلَيُّ بن أبي طالب، وأبي بن كَعْب، والزَّبَيْرُ بن العَوَّامِ، وعَامِر بن فَهِيْرَةً، وعَمْرو بن العاص، وعَبْدُ اللهِ بن الأرْقَمِ، وتَابِتُ بن قَيْس بن شمّاس، وحَنْظَلَةُ بن الرَّبيعِ الأسديُّ، والمُغيْرةُ بن شعْبَةً، وعَبْدُ الله بن روَاحَةً، وخَالِدُ بن الولِيْدِ، وخَالِد بن سَعِيْد بن شعيد بن الْعَاص الأمويُّ - وقيل: إنه أول من كتب له عَلَيْتُ - ومُعَاوِيَةُ بن أبي سُفْيَانَ، وزيدُ بن ثَابِتٍ، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به (٨).

ومن هؤلاء الكتّاب \_ رضي الله عنهم \_ من كان يكتب الوحي، ومنهم من كان يكتب الرسائل لرسول الله عليه .

وكُتَّاب رسائل النَّبِيِّ عَلِيْكُ مَاذَج حَيَّةٌ فِي الأمانة والاستقامة والتقوى، فكانوا موضع ثقته الكاملة عَلِيْكُ ومن ذلك ما رواه محمد بن إسْحاق عن محمد بن جعفر بن الزَّبَيْر من أن رسول الله عَلِيْكُ استكتب عَبْدَ اللهِ بن الأَرْقَم، فكان يجيب عنه الملوك، وبلغ من أمانته عنده عَلِيْكُ أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب، ويأمره بأن يطبعه ويختمه ولا يقرأه لأمانته عنده (١).

ومما يروى أيضاً في معرض أمانة الكُتَّابِ وإخلاصهم المطلق للرسول

<sup>(</sup>٨) وزاد المعاد، (١١٧/١)، وفي وتهذيب الكمال، (١٩٦/١)، وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وكانا ألزمهم لذلك وأخصهم به. وانظر والمختار من صبح الأعشى، (٦٤/١ – ٦٦).

<sup>(</sup>٩) ، سفراء النبيِّ عليه السلام وكتابه ورسائله ،، صفحة (١١).

وغايتنا هنا أن نشير بإيجاز إلى أن كُتّاب النَّبِيِّ عَلِيْكِ كانوا يكتبون في مجالات شتى: فمنهم كتاب الوحي، ومنهم كتـاب الرسـائـل إلى الملـوك والزعهاء، ومنهم الكتاب إلى أمرائه وسراياه وبعوثه عَلِيْكِ ،ومنهم كتابه إذا عاهد أو صالح، ومنهم كتاب حوائجه ومدايناته ومعاملاته عَلِيْكِ ،ومنهم من كان يكتب أموال الصدقات وخرص النخل (١٢).

أما فيا يتعلق بمترجميه عَلِيْكُ فقد روى عَبُدُ بن حُمَيْد من طريق ثَابت ابن عُبَيْد ، عن زَيد بن ثَابت قال: قال لي الْنَّيُّ عَلِيْكُ : ﴿ إِنِي أَكْتُبُ إِلَى قَـوْمٍ ابن عُبَيْد ، عن زَيد بن ثَابت قال: قال لي الْنَّيُّ عَلِيْكُ : ﴿ إِنِي أَكْتُبُ إِلَى قَـوْمٍ فَمَيْد ، عن زَيد بن ثَابت قال: قال في النَّي أَنْ يَزِيْدوا عَلَيَّ أَوْ يَنْقصوا ، فَتَعَلَّمُ السِرْيَانِيَّةَ » فتعلمها في سبعة عشر يوماً (١٣).

وجاء في كتاب «العمدة» للتَّلْمَسَانيَّ: أَن زَيْدَ بِن ثَـابِتِ الأَنصاريَّ - رضي الله عنه - كان ترجان رسول الله عَيْلِيَّهِ بالفارسية،

<sup>(</sup>١٠) هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء المعروف بـ والبغوي و صاحب كتاب وشرح السنة و المطبوع في المكتب الاسلامي بدمشق بتحقيق استاذي وزميل والدي الأستاذ المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى، وانظر كتابي والكشكول الصغير و ففيه تكلمت عن البغوي وكتابه المشار اليه، صفحة (٣٠ ـ ٣٠) وهو من منشورات مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>١١)؛ سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله ،، صفحة (١١).

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق، وقوله وخرص النخل: أي تقدير ما على النخل من رطب التمر.

<sup>(</sup>١٣)؛ كتاب النبي عَلِيْكُ ، للدكتور محمد مصطفى الاعظمي، صفحة (١٥) طبع المكتب الاسلامي بدمشق.

والرُّومية، والقبطية، والحبشية، فضلاً عن السريانية، والعبرية، وأنه تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن (١٤).

وجاء في « العقد الفريد » لابن عَبْد رَبِّه: أن زَيْدَاً تعلم الفارسية من رسول كِسْرى ، والرُّومية من حاجب النَّبيِّ عَيْلِكُ والحبشية من خادم النَّبيِّ عَيْلِكُ والحبشية من خادمته عَلَيْكُ (١٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١٤) د سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله ،، صفحة (١٠).

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق.

### خَاتَ مُ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لما رجع رسول الله عَلَيْكُ من الحُدَيبِية (١) كتب إلى ملوك الأرض، وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الرُّوم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلاّ إذا كان مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة، ونقش عليه ثلاثة أسطر، «محمد» سطر، و «رسول» سطر، و «الله» سطر، وختم به الكتب الى الملوك (٢).

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وعَبْدُ الوَهَّاب بن عطاء العِجْليُّ قالا: أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوْبَة، عن قَتَادة، عن أنس بن مالك. وأخبرنا يَزِيْدُ بن هَارُونَ، وهَاشِمُ بن القَاسِمِ قالا: أخبرنا شُعْبَةُ، عن قَتَادة، عن أنس بن مَالِك قال: كتب رسول الله عَيَّالَةُ إلى قَيْصَرَ، أو إلى الرَّوم، ولم يختمه، فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلاّ أن يكون مختوماً،

<sup>(</sup>١) الحديبية: اسم بئر قريبة من مكة وطريق جدة، وفيها كانت بيعة الرضوان، تحت الشجرة المذكورة في القرآن لما صدر رسول الله عليه عن العمرة وصالح كفار قريش على أن يعتمر من العام المقبل. «الروض المعطار، صفحة (١٩٠). بتحقيق الدكتور إحسان عباس.

<sup>(</sup>٢) وزاد المعاد ، (١/٩١١ - ١٢٠).

فاتخذ رسول الله عَلَيْ خاتماً من فضة، فنقشه « محمد رسول الله » قال: فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله عَلَيْ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) حول خاتم رسول الله عَلَيْكُ راجع « فتح الباري شرح صحيح البخاري » (٢٧٣/١٠) لابن حجر، و « مسحيح مسلم » (١٦٥٦/٣ ، ١٦٥٧) بتحقيق الاستاذ فؤاد عبد الباقي، و « المسند » للامام أحمد (٣) ١٨١/٣ ) و « الأوائل » لأبي هلال العسكري (١٤١/١) طبعة وزارة النقافة بدمشق بتحقيق الدكتور وليد قصاب، والأستاذ محمد المصري، وكتاب « في صحبة النبيَّ عَلَيْكُ » المتقدم ذكره و بالدكتور وليد قصاب « كتاب النبيَّ » المتقدم ذكره صفحة (٢٠ \_ ٢١).

# ٱبنُ طُولُونَ

حين شرعت بكتابة هذا الفصل الذي يخص حياة « ابن طولون » ضمن مقدمتي للكتاب، بعد أن فرغت من تحقيقه، قصدت دار الكتب الظاهرية العامرة بدمشق، ورحت أقرأ ما كتب العلماء والساحشون عنه في كتب التراجم، فرأيت كلامهم متقارباً فيه، والأهم من ذلك، أن معظم من ترجم للرجل عول في النقل على كتاب «الفلك المشحون في أحوال محمد ابن طولون» الذي ترجم ابن طولون لنفسه فيه، مما دعاني إلى طلب الكتاب المذكور من الموظف المختص في المكتبة، وحين جلست أتصفحه وأقلب أوراقه ، خطرت لي فكرة طبعه وإلحاقه بـ « إعلام السائلين » ليعم النفع منه بين الباحثين المعاصرين، وخاصة بعد أن مضى على طبعتـــه الأولى والأخيرة أكثر من نصف قرن، وأصبح مفقوداً من الأسواق منذ عهد بعيد، وهكذا صورت نسخة عن الكتاب، وفي بيتي رحت أقرأه قراءة إمعان وتدبر ، وما إن انتهيت من قراءته حتى عدلت عن طبعه لسببين ، الأول لكونه أكبر حجماً من « إعلام السائلين » بمرتين، وهذا ما يحول بيني وبين جعله في صدر «إعلام السائلين» أو ملحقاً له، وثاني الأسباب ينحصر في كون «الفلك المشحون» يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل نشره، الأمر الذي لم يكن ليتحقق خلال أيام معدودات كانت تفصلني

عن موعد تقديم الكتاب للناشر. وهكذا عدت أدراجي لأكتب هذه الترجمة الموجزة للمؤلف معتمداً في النقل على بعض من سبقني إلى دراسة حياته ضمن المصادر، والمراجع، المتوفرة في مكتبتي الخاصة، بما فيها «الفلك المشحون» الذي ترجم فيه لنفسه، راجياً الله تعالى أن يوفقني لما فيه الخير والسداد. فهيا بنا نقرأ شيئاً عن سيرته.

هو الإمام المؤرخ المُحَدِّثُ الفقيه شمس الدِّين مُحَمَّد بن علي بن أحمد ابن خارويه بن طولون الصالحي الدِّمشقي الحنفي.

ولد في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وثمانمائة في صالحية دمشق من سفح جبل قاسيون، ونشأ يتياً فاقد الأم، فقد ماتت والدته (ازدان) الرَّومية شهيدة بالطاعون وهو رضيع.

وهكذا عاش ابن طولون في كنف أبيه وعمه الشيخ الجليل جمال الدين يُوسُف بن طولون، وتعلم الخط بمكتب المدرسة الحاجبية بالقرب من منزله، ثم حفظ القرآن بمكتب مسجد الكوافي المشهور في عصره بمسجد العساكرة، ثم صلى في هذا المسجد في رمضان سنة سبع وثمانين وثماغائة، وكان حضر حفله في الصَّلاة، شيخ الإسلام زين الدين بن العَيْنيِّ الصالحي، والشيخ شمس الدين محمد بن عيسى الْبَغْدَاديُّ الحنفيان، وغيرها من الأعيان (٢).

وسمع وقرأ على جماعة منهم: القاضي ناصر الدِّين أبو البَقَاء بن رَزِيْن،

<sup>(</sup>١) «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» صفحة (٦)، طبعة مكتبة القدسي والبدير، دمشق ١٣٤٨ هــ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، صفحة (٧).

والخطيب سراج الدِّين الْصَيْرَ فِيُّ، والجهال يُوسُف بن عَبْد الهادي المعروف بابن المِبْرَدِ، والشيخ أبو الفتح السكندري المِزِّي، وابن النُعَيْميِّ في آخرين، وتفقه بعمه الجهال بن طولون وغيره، وأخذ عن السيوطيِّ إجازة مكاتبة في جماعةٍ من المصريين، وآخرين من أهل الحِجَازِ (٢).

وحفظ «المختار» في الفقه على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وعرضه على الشيخ زين الدين بن العيني الصالحي ، ثم حفظ كتاب «المنار» في أصول الفقه للعلامة حافظ الدين النسفي ، وكتاب «الخلاصة الألفية» في النحو للإمام جمال الدين بن مالك ، و «المقدمة الأجرومية» للإمام أبي عبد الله بن أجروم، و «كتاب الحدود» للإمام أبي عبد الله الأبدي، و «المقدمة الجزرية» لشيخ القراء شمس الدين بن الجزري ، وعرضها في سنة أربع وتسعين على جماعة منهم: شيخ الحنفية عز الدين بن الحمراء، وشيخ الشافعية تقي الدين بن قاضي عَجْلون، وشيخ الحنابلة شهاب الدين العسكري ، وغيرهم (١٠).

ويحدثنا ابن طولون في كتابه «الفلك المشحون» عن الكتب التي قرأها وتدبرها على جمع من مشاهير عصره من العلماء إلى أن يقول: وفي أثناء قراءتي لذلك أقبلت بكليتي على فن «الحديث» الذي باد جماله، وحاد عن السنن المعتبر عماله، ومالت نفسي إلى الاقتصار على مداومة العمل فيه، والإعراض عما ينافيه لقول الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي (٥): إنه علم

<sup>(</sup>٣) « الكواكبُ السائرة » للغزي.

<sup>(</sup>٤) « الفلك المشحون » صفحة (٧ \_ ٨).

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب (٣٩٢ ـ ٣٩٣ هـ) أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين، مولده في «غزية» منتصف الطريق بين مكة والكوفة، ومنشؤه ووفاته في بغداد، رحل الى مكة، وسمع بالبصرة والدينور والكوفة وغيرها، له مصنفات متعددة أشهرها «تاريخ بغداد»=

لا يعلق إلا بمن قصر نفسه عليه، ولم يضم غيره من العلوم إليه.

وقول الإمام الشافعي لبعض أصحابه: أتريد أن تجمع بين الحديث والفقه ؟ هيهات. فأخذته عن خلق من الشيوخ الأئمة والمُسْنديْنَ إلى غيرهم ممن كتبت عنه من الأعلى، والدون، والمساوي، ممن زاحم خسمائة نفس، وبينت تفصيل أحوالهم في معجم ضمن « الفهرست » تذييلاً له ، ثم في آخر مستقلاً هو إلى الآن في المسودة، وأجلهم علماً وعملاً، وإن كان فيهم مـن هو أعلى سنداً منه من لم تقع عيني على من يدانيه في هذا الشأن فضلاً عن نظيره، أستاذي بل أستاذ غير واحد ممن انتفعت بتحقيقه المُحَدِّث الإمام العلاَّمة الهُمَام ناصر الدِّين أبو البَقَاء محمَّد بن أبي بَكْر بن أبي عمر الصالحيِّ الشهير بابن زُرَيْق (٦)، وقد أفردت له مشيخة فقرأت عليه نحو سبعمائة جزء، و « صحیح البخاري » و « سنن أبي داود » و « سنن الترمذي » ثم « مسند أحمد » وما فاتني منه قرأته ، ثم قرأت عليه « مسند أبي حنيفة » جمع ابن خسرو، و « مسند الشافعي » التقاط بعض النيسابوريين له، و « موطأ مالك » روايـة الْقَعْنَبِيِّ ، وغير ذلـك مما لـو سردتـه لقضى الواقـف عليـه بالعجب، وكل ذلك في مدة نحو عشر سنين، ورأيت من شفقته ومحبته وإقباله عليَّ واهتمامه بي ما يفوق الوصف (٧) .

و « الكفاية الى علم الرواية » في مصطلح الحديث ، و « الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع » و « شرف أصحاب الحديث » \_ يقوم والدي حفظه الله بتحقيقه \_ انظر ترجمته في « الأعلام » للزركلي ( ١٧٢/١ )
 الطبعة الرابعة .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بسن محمد العمسري العدوي القسرشي، المعسروف بابسن زريـق (٦) مو محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بسن مقدسي الأصل. مولده ووفاته في صالحية دمشق، وضع لنفسه وثبتا ، في مجلدين، ومن كتبه والاعلام بما في مشتبه الذهبي من الأعلام ، في ثلاث مجلدات، ودرجال الموطأ ، ووالسول في رواة الستة الأصول ، والأعلام ، (٥٨/٦).

<sup>(</sup>٧) من والفلك المشحون؛ صفحة (١٠ ــ ١١).

ولقد كانت أوقات ابن طولون معمورة بالتدريس والإفادة ، والتأليف والعبادة (^) . وقد تلقى ابن طولون الحديث عن شيوخ ومسندين يبلغ عددهم خمائة نفس ، واشتغل بعلم الكلام ، والأصول ، والنحو وأصوله ، والصرف ، والمنطق ، والطب ، والهيئة ، والهندسة ، والمعاني ، والبيان ، والبديع ، والحساب ، والفرائض ، والعروض ، والفلك ، والميقات ، واللغة ، والتاريخ ، والفقه ، والتصوف ، والتفسير ، وغيرها ، وأخذ جميع ذلك على عدة شيوخ وأجازوا له بها (٩) .

وقد كانت لابن طولون وظائف عديدة منها: قراءة القرآن والحديث، وتفرقة الربعات، والفقاهة، والخطابة، والإمامة، والتدريس، والشهادة، ومشيخة الزوايا (١٠).

أما مؤلفاته فقد ذكر ابن طولون أساءها في كتابه «الفلك المشحون» وقد أحصيناها عداً فبلغت (٧٤٦) مؤلفاً في أنواع العلوم المتقدمة وغيرها من الأبحاث الدينية والأدبية، والاجتاعية، وهو قدر عظيم لا يستهان به رغم أن كثيراً منها رسائل صغيرة كما أن منها ما يبلغ المجلد أو عدة مجلدات، وهو عدد كثير أيضاً، وفي مكتبة العلامة المحقق أحمد تيمور

<sup>(</sup>A) من « الكواكب السائرة » للغزى .

<sup>(</sup>٩) من «عقود الجوهر في تراجم من لهم خسون تصنيفا فهائة فأكثر ، للعلامة جميل العظم، المطبوع في بيروت سنة (١٣٢٦ هـ).

<sup>(</sup>١٠) الزوايا في عصر ابن طولون وما قبله كانت تعقد فيها حلقات طلب العلم ولم تكن تستعمل مراكز للطرق الصوفية المنحرفة عن جادة الصواب، كما آلت اليه حال الزوايا في العصور المتأخرة.

<sup>(</sup>١١) من «مقدمة التحقيق» لكتاب «مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» لابن طولون، في أول الجزء الثاني صفحة (١٤) وهي من انشاء الاستاذ محمد مصطفى.

باشا \_ رحمه الله تعالى \_ (۱۲) عدد كبير من مؤلفات ابن طولون قد تبلغ نحو نصف مؤلفاته أو أكثر (۱۳) منها:

- ١ ـ ابتسام الثغور في منافع الزهور .
- ٢ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين، وهو كتابنا هذا.
  - ٣ إعلام الورى بمن ولي نائباً بدمشق الكبرى (١٤).
    - ٤ إفادة الرائم لمسائل النائم.
    - 0 \_ انباء الأمراء بأنباء الوزراء.
    - ٦ \_ تحفة الأحباب في منطق الطير والدواب.
    - ٧ ـ التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران.
      - ٨ دفع اللباس في ترك مصاحبة الناس.
    - ٩ \_ دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك.

<sup>(</sup>۱۲) هو أحمد بن اساعيل بن محمد تيمور (۱۲۸۸ - ۱۳٤۸ هـ) عالم بالأدب، باحث، مؤرخ مصري، من أعضاء المجمع العلمي العربي و مجمع اللغة العربية ، بدمشق، مولده ووفاته بالقاهرة، من بيت فضل ووجاهة، كردي الأصل، تلقى مبادىء العلوم في مدرسة فرنسية، وأخذ الأدب عن علماء عصره، وجمع مكتبة قيمة، وكان رضي النفس كريمها، متواضعا، فيه انقباض عن الناس، توفيت زوجته وهو في التاسعة والعشرين من عمره فلم يتزوج بعدها مخافة ان تسيء الثانية الى أولاده، من كتبه والتصوير عند العرب، و و تصحيح لسان العرب، و و تصحيح القاموس المحيط، و و ضبط الأعلام، وقد نقلت مكتبته بعد وفاته الى دار الكتب المصرية وهي نحو (۱۸) ألف مجلد رحمه الله تعالى. و الأعلام، و المدينة و الأعلام، و الأعلام، و الأعلام، و المدينة و المد

<sup>(</sup>١٣) عن مقدمة الشيخ محمد أحمد دهمان لكتاب والقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ، لابن طولون صفحة (١٠) طبع مكتب الدراسات الاسلامية بدمشق عام ١٣٦٨ هـ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>١٤) نشر عام (١٣٨٤ هـ) في دمشق بتحقيق الشيخ محمد أحمد دهمان، ثم نشر في القاهرة عام (١٣٩٣ هـ) بتحقيق الأستاذ عبد العظيم حامد خطاب.

- ١٠ \_ ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر.
  - ١١ ـ الرسائل. وهي أربعة عشرة رسالة.
- ١٢ \_ الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقية.
  - ١٣ \_ ضرب الحوطة على جميع الغوطة.
- ١٤ \_ عَرْف الزهرات. وهو في الأماكن والتراجم.
  - ١٥ \_ عنوان الرسائل في معرفة الأوائل.
  - ١٦ \_ غاية التبيان في ترجمة الشيخ أرسلان (١٥).
  - ١٧ \_ الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية.
- ١٨ \_ الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون (١٦).
  - ١٩ \_ الفخ والعصفور.
  - ٢٠ \_ فص الخواتم فيما قيل في الولائم (١٧).
    - ٢١ \_ الفيل.
    - ۲۲ \_ قضاة دمشق <sup>(۱۸)</sup> .
  - ٢٣ \_ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (١٦).
    - ٢٤ \_ الكناش. يضم نحو أربعين رسالة.

<sup>(</sup>١٥) قام بتحقيقه الأستاذ أحمد ايبش ونشره عام (١٤٠٥ هـ) بدمشق.

<sup>(</sup>١٦) وهو ترجمة ذاتية للمؤلف \_ رحمه اللـه \_ وقـد نشره الأستـاذ حسـام الديـن القـدسي \_ رحمه الله \_ في دمشق عام (١٣٤٨ هـ).

<sup>(</sup>١٧) قيام بتحقيقه صديقنا الفاضل الأستاذ نيزار أباظة، ونشرته دار الفكر بدمشق أواخر عام (١٧) منهم مقدمة مفيدة.

<sup>(</sup>١٨)حققه الدكتور صلاح الدين المنجد، ونشر في دمشق عام (١٣٧٦ هـ).

<sup>(</sup>١٩) قام بتحقيقه الشيخ محمد أحمد دهمان ونشره في دمشق عام (١٣٦٨)، ثم أعاد طبعه بتحقيق الشيخ دهمان مجمع اللغة العربية بدمشق عام (١٤٠٣ هـ).

- ٢٥ \_ اللمعات البرقية في النكت التاريخية.
  - ٢٦ \_ ما قيل في السمك.
  - ۲۷ ـ المعزة فيما قيل في المزة <sup>(١٩)</sup>.
- ٢٨ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (٢٠).
- ٢٩ ـ ملخص تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى ما في دمشق من الجوامع والمدارس، للنعيمي.
  - ٣٠ \_ النحلة فما ورد في النخلة.
  - ٣١ \_ النفحة الزنبقية في الأسئلة الدمشقية.

ومما تجدر الإشارة إليه ان ابن طولون رحمه الله لم يتزوج ولم يعقب لذلك فقد توفر له من الوقت الشيء الكثير لينصر ف إلى الدراسة والتأليف.

وقد كانت وفاته في يوم الأحد الحادي عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وخسين وتسعائة، ودفن بتربتهم عند عمه القاضي جمال الدين بالسفح قبلي الكهف والخوارزمية رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه بحبوحة جنانه وغفر لنا وله ولسائر المسلمن (٢١).

<sup>(</sup>١٩) نشره في دمشق الأستاذ حسام الدين القدسي \_ رحمه الله \_ عام (١٣٤٨ هـ)، ثم أعيد نشره في دار قتيبة بدمشق عام (١٤٠٣ هـ) ضمن كتيب عن «المزة».

<sup>(</sup>٢٠) قــام بتحقيقه الدكتور محمد مصطفى ونشر في القاهرة عــام (١٣٨٢ هــ)، وأعيد نشره عــام (١٣٨٥ هــ).

<sup>(</sup>٢١) راجع وشذرات الذهب في أخبار من ذهب الابن العاد (٢٩٩/٨) طبعة القدسي و والكواكب السائرة اللغزي (٢٤/٨). وللمزيد من المعلومات عن وابن طولون المحكن الرجوع الى مصادر ترجمته في كتاب والمؤرخين الدمشقيين اللاستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد صفحة (٢٩٠) طبعة دار الكتاب الجديد ببيروت.

# هَا الصِيابُ

يعد هذا الكتاب من الوجهة الفنية أهم مصنف ضم بين غلافيه « رسائل النّبيّ عَيْدُ » على انفراد ، فلا أعلم أحداً من أئمة الأمة وعلمائها أفرد هذه الرسائل بالتأليف والتصنيف على هذا النحو الذي ذهب إليه ابن طولون رحمه الله في كتابه هذا ، وهذا لا يعني أن من تقدم من العلماء على ابن طولون لم يعنوا بهذه الرسائل ، بل على العكس من ذلك فقد كانت لهم عناية عظيمة بها ، غير أنها بقيت متفرقة في كتب السنة ، والسيرة ، والتاريخ . والأدب .

وممن عني بهذه الرسائل والكتب الإمام محمد بن إسحاق المتوفى سنة ( ١٥١هـ) أقدم مؤرخي المسلمين صاحب « السيرة النبوية » التي هذبها ابن هشام.

والإمام محمد بن سَعد صاحب «الطبقات» المتوفى سنة (٢٣٠ هـ).

والإمام محمد بن سَيِّد الناس اليَعْمُريِّ صاحب «عيون الأثر » المتوفى سنة ( ٧٣٤ هـ).

والإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية صاحب «زاد المعاد في هدي خير العباد » المتوفى سنة ( ٧٥١ هـ).

والحافظ عبد الله بن يُوسُف الزَّيْلَعيِّ صاحب « نصب الراية لأحاديث

الهداية » المتوفى سنة (٧٦٣ هـ).

والحافظ المؤرخ ابن كثير الدِّمشقي صاحب « البداية والنهاية » المتوفى سنة ( ٧٧٤ هـ).

وممن عني بالرسائل النبوية من العلماء ممن تأخر عن ابن طولون، العلاّمة أحمد تيمور باشا، صاحب كتاب « محمد رسول الله عَيْلِيَّةٍ » المتوفى سنة (١٣٤٨ هـ).

والدكتور محمد حميد الله صاحب « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » بارك الله فيه (١).

والدكتور محمد صالح البنداق صاحب كتاب « في صحبة النبي عَلَيْكُم ». والدكتور مختار الوكيل صاحب رسالة « رسل النَّبيِّ عليه السلام وكتابه ورسائله ».

وقد استوعب ابن طولون رحمه الله تعالى في هذا الكتاب معظم كتبه ورسائله على أن كثيراً من رسائله على فاتته لعدم وقوفه عليها، وهذا لعمري غير مستغرب في عصر لم تكن المصادر والمراجع على اختلافها متوافرة لطلبة العلم كحالها في أيامنا، ومن هذا المنطلق لا يملك الناقد المنصف إلا الاعتراف بفضل ابن طولون في كتابه موضوع كلامنا، وأن يشهد له بسعة الاطلاع، وإن مما يزيد في قيمة هذا الكتاب كون المؤلف \_ رحمه الله \_ ساق بعضاً من الروايات فيه بالسند منه إلى الصحابي الراوي للكتاب أو الرسالة. وإن كانت للكتاب هذه الصفة الحسنة، فإن له من جهة أخرى مثلبة تمنيت لو لم تلحق به، وتتمثل في الحسنة، فإن له من جهة أخرى مثلبة تمنيت لو لم تلحق به، وتتمثل في

<sup>(</sup>١) وكتابه المشار إليه من الكتب النافعة المفيدة، ولكن فيه من الخطأ والتحريف والتصحيف الشيء الكثير، لأنه اعتمد على النقل من المصادر والمراجع من غير تحقيق ولا تدقيق.

كونه لا يفصح عن المصدر الذي ينقل عنه ، مما اضطرني إلى تتبع الرسائل عند معظم الذين أشاروا إلى الرسائل في مصنفاتهم . وقد تبين لي بأن الرجل نقل الكثير عن كتب ثلاثة مباشرة ، أو بوساطة كتب أخرى ، وهذه الكتب هي : « الطبقات الكبرى » لابن سعد ، و « عيون الأثر » لابن سيّد النّاس ، و « نصب الراية لأحاديث الهداية » للزّينلَعيّ .

#### الباعث على تحقيق الكتاب ونشره:

في ليلة من ليالي عام ١٤٠٠ هـ كنت أقلب الرسائل الصغيرة الكثيرة المتوافرة في مكتبة والدي العامرة بفضل الله عز وجل بكتب مختلف فروع العلم، والتي يعود تاريخ طبع بعضها إلى الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري، إذ بي أقف على النسخة التي طبعت من هذا الكتاب بـ « مكتبة القدسي والبدير » بدمشق عام ١٣٤٨ هـ بعناية الأستاذ حسام الدين القدسي \_ رحمه الله \_ فأخذت أتأملها فأعجبت بعنوانها أول الأمر لشغفي بدراسة التاريخ الإسلامي وما يتصل به منذ الصغر ، فوضعتها جانباً وتابعت الاطلاع على باقسي الرسائــل وحين فــرغــت مــن الاطلاع على الرسائل، عدت إلى « إعلام السائلين ﴾ من جديد، وشرعت أقرأ فيه، وكنت قد قطعت في قراءته صفحات معدودات حين دخل على والدي حفظه الله تعالى فسألني كعادته عما أقرأ فقلت: « إعلام السائلين » لابن طولون، فتبسم ومضى إلى شأنه، وهكذا تابعت قراءتي للكتاب، ولما كان الوقت متأخراً استأذنت والدي باصطحاب الكتاب معى إلى منزلي على أن أرده له في زيارتي القادمة لدار الأسرة، فأذن لي، وتابعت قراءة الكتاب في بيتي، وحين انتهيت من قراءته عزمت على تحقيقه ونشره وتقريبه إلى أيدي

الناس، وعند زيارتي التالية لدار الأسرة عرضت رغبتي في تحقيق الكتاب على والدي وقلت له: إن الكتاب ممتلىء بالتصحيف والتحريف، ناهيك عن كونه غير محقق، فأجابني بقوله: إن هذا الكتاب على الرغم من صغر حجمه يُتعِبُ من يتصدى لتحقيقه، وإلاّ لما بقى على حاله التي تراه عليها منذ طبع قبل نصف قـرن في هـذه الطبعـة التي بين يـديـك، ونسختـه الخطية المحفوظة في الظاهرية سقيمة وغير صالحة للاعتاد عليها في تحقيق الكتاب. فقلت: أتوكل على الله في تحقيقه، ومن ثم أستعين بك إن تعثرت، فوافقني في الرأي بعد أخذ ورد ، وأرشدني إلى رقم النسخة الخطية الوحيدة الموجودة من الكتاب في المكتبة الظاهرية العامرة بدمشق، وهكذا قصدت المكتبة الظاهرية في اليوم التالي وتقدمت بطلب للحصول على مصورة مخطوطة الكتاب إلى صديقي الفاضل الأستاذ صلاح الخيمي أمين المخطوطات فيها في حينه، ولما حصلت عليها شرعت بمقابلة مصورة النسخة الخطية على النسخة المطبوعة، وما فرغت من المقابلة إلاّ وفي جعبتي من الخطأ والسقط في المخطوطة والمطبوعة الشيء الكثير، الأمر الذي حملني على نسخ الكتاب من جديد والشروع في تحقيقه صفحة صفحة .

## وصف النسخة الخطية من الكتاب:

إن النسخة الخطية التي اعتمدتها في التحقيق هي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق كها أسلفت، ضمن مجموع رقم (٢٤٠) عام، وتقع في ثماني عشرة ورقة بقياس (٣١ × ٢١) سم، وكل ورقمة تتألف من صفحتين، كل صفحة منها تضم خمسةً وعشرين سطراً، وكل سطر يضم من (١٠ - ١٢) كلمة، وهي ليست بخط ابن طولون وإنما نسخها

أحدهم في وقت متأخر عن وفاة ابن طولون كها أرجح، والناسخ في تقديري ليس من أهل العلم، وإلا لما وقع له مثل هذه الأخطاء والتصحيفات الكثيرة التي تضمنتها المخطوطة، وقد أشرت الى بعض منها في الحواشي وأغفلت الإشارة إلى الكثير منها كيلا أثقل على القارىء بما لا يعود عليه بكبير فائدة.

وعلى الصفحة الأولى من النسخة الخطية عدد من التعليقات لبعض من اطلع عليها من أهل العلم بعد نسخها .

## عملي في تحقيق الكتاب:

ما يراد من تحقيق أية مخطوطة من مخطوطات تراثنا الإسلامي العظيم، هو إبرازها بأقرب صورة صحيحة لها، ولما كانت مخطوطة هذا الكتاب ـ الذي أقوم بنشره محققاً للمرة الأولى ـ هي النسخة الوحيدة منه فيما أعلم، وكانت مشحونة بالتصحيف والتحريف، فقد كان من الصعوبة بمكان الوصول بالكتاب إلى جادة الْصَوّاب. ولا أقول هذا لأوضح ما قاسيته في سبيل تحقيقه من عناء وجهد، ولكن لأعذر فيما قد يقع في عملي من خطأ ونقص.

## وقد تمثل عملي في تحقيق الكتاب بما يلي:

1 \_ توليت مقابلة النسخة المنسوخة من هذا الكتاب التي تقدم الكلام عليها على النسخة الخطية التي سبق وصفها ، وعلى الأصول التي نقل المؤلف عنها مباشرة أو رجع إليها ، فقومت النص ، وأصلحت الخطأ ، وأضفت ما وقع من السقط في النسخة الخطية والنسخة المطبوعة بين حاصرتين [ ] ، وأثبت في النص مكان الرموز التي استعملها المؤلف رحمه الله كلمات كاملة ،

مثال ذلك «ثنا » أصبحت «حدثنا » و «نا » أو «أنا » أصبحت «أخبرنا » أو «أنبأنا » وهكذا .

7 - ضبطت بالشكل نص الرسائل الواردة في الكتاب وأسهاء الأعلام مستعيناً بكتب اللغة، والرِّجال، والسيرة، والحديث، وترجمت لمن أرسل رسول الله عَيِّلَةُ إليهم الرسائل، من الملوك والزعماء وسواهم، ولحملة تلك الرسائل من رسله عَيْلَةً ، ولرواتها من الصحابة والتابعين، ولكتابها في معظم المواطن، ولبعض من نقل المؤلف عنهم، ولبعض المغمورين من الرواة.

٣ - خرَّجت الرسائل الواردة في الكتاب وذكرت أماكنها من كتب المتقدمين من المصنفين ممن وقفت على مصنفاتهم، وأشرت إلى ورود الرسائل في مصنفات بعض العلماء المُحْدَثين ممن اهتم بالرسائل النبوية بعد المؤلف استكمالاً للفائدة.

٤ - رقَّمت الآيات الواردة في الكتاب ورددتها إلى أماكنها من السور في القرآن الكريم وذلك بإضافة الترقيم ضمن نص الكتاب بين حاصرتين
 [ ].

٥ - خرَّجت الأحاديث الواردة في الكتاب ورددتها إلى أماكنها من
 كتب الحديث النبوي الشريف.

٦ \_ حققت في بعض الأسهاء لشيوخ المؤلف وسواهم.

٧ \_ صنعت فهرساً لموضوعات الكتاب.

٨ ـ ثم كتبت هذه المقدمة وجعلت ضمنها فصلاً خاصاً عن حياة المؤلف رحمه الله تعالى.

وبعد ذلك قدمت مادة الكتاب إلى والدي وأستاذي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط \_ حفظه الله \_ لكي يقوم بمراجعة عملي فيه، فقرأه قراءة سريعة، وعلق على بعض المواطن منه \_ وهي التعليقات المنتهية بحرف (ع) \_ جزاه الله تعالى عني كل خير وجعلني ممن يترسمون خطاه ويسيرون على منهاجه.

وقدمت مقدمتي للكتاب \_ في طبعته الأولى \_ إلى أستاذي العالم الكبير سعيد الأفغاني، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وعميد كلية الآداب مجامعة دمشق سابقاً، ليطلع عليها قبل طبع الكتاب، فتفضل حفظه الله بالنظر فيها وأشار علي بعدد من الملاحظات النافعة جـزاه الله تعـالى خيراً وبارك به وبأمثاله من العلماء العاملين.

وبعد فهذه أهم الأسس التي ارتكز عليها عملي في تحقيق الكتاب، وحسبي أنني بلغت جهدي في تحقيقه، وإن لم يبلغ الرضا الكامل من نفس والدي، فإن أحسنت فذلك من توفيق الله عز وجل، وإن قصرت أو أخطأت فإني لست ممن يدعي العصمة، فإن الله تعالى يأبى أن تكون العصمة إلا لكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وإني أسأل كل أخ في الله له معرفة بفن التحقيق أن يشير عليّ بما قد أكون سهوت عنه كي أستدرك ما فاتني في الطبعة القادمة إن شاء الله.

وقبل أن أختم كلمتي أرى من الواجب أن أتوجه بالشكر إلى العالم الجليل الدكتور مازن المبارك \_ أستاذ العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق \_ الذي تفضل بقراءة الكتاب وتقديمه إلى القراء.

وأرى من الواجب عليَّ أن أنوَّه بملاحظاته التي كان لها أكبر الأثر في

ظهور الكتاب على هذا النحو الذي يسعد له فؤاد كل محب في الله، جزاه الله تعالى كل خير وحفظه ذخراً ومعلماً لطلبة العلم في هذه الدِّيار .

وإلى أستاذي الباحث المحقق أحمد يوسف الدقاق الذي أفدت من ملاحظاته أثناء عملي في تحقيق الطبعة الأولى من الكتاب، حفظه الله ونفع به.

وإلى ناشر الكتاب الأستاذ الفاضل رضوان دعبول صاحب مؤسسة الرسالة الزاهرة التي أخذت على عاتقها الإسهام بقسط وافر في حركة نشر التراث العربي الإسلامي في المشرق العربي في العصر الحديث، فأخرجت إلى الوجود عدداً من الموسوعات العلمية الضخمة كـ« زاد المعاد في هدي خير العباد »، و « سير أعلام النبلاء »، و « تهذيب الكمال في أساء الرجال »، حفظه الله وزاده توفيقاً.

وختاماً أضرع إليه سبحانه وتعالى أن يجعل أجر عملي في هذا الكتاب في صحيفة أعمال والدتي \_ رحمها اللّه تعالى \_ التي انتقلت إلى جوار ربها وهي في ريعان الشباب وخلفتني في هذه الدُّنيا الزائلة وحيداً ، وأن يجمعني وأحبابي بها يوم القيامة في الجنة تحت لواء سَيِّد المُرْسلين ، وأن يغفر لي ولها ، ولكل من أحبني وأحبها في الله ، وأن يجعل خير أعمالي خواتيمها ، وخير أيامي يوم ألقاه ، إنه خير مسؤول .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

دمشق في غرة شهر الله المحرم لعام ١٤٠٧ هـ.

محمود الأرناؤوط

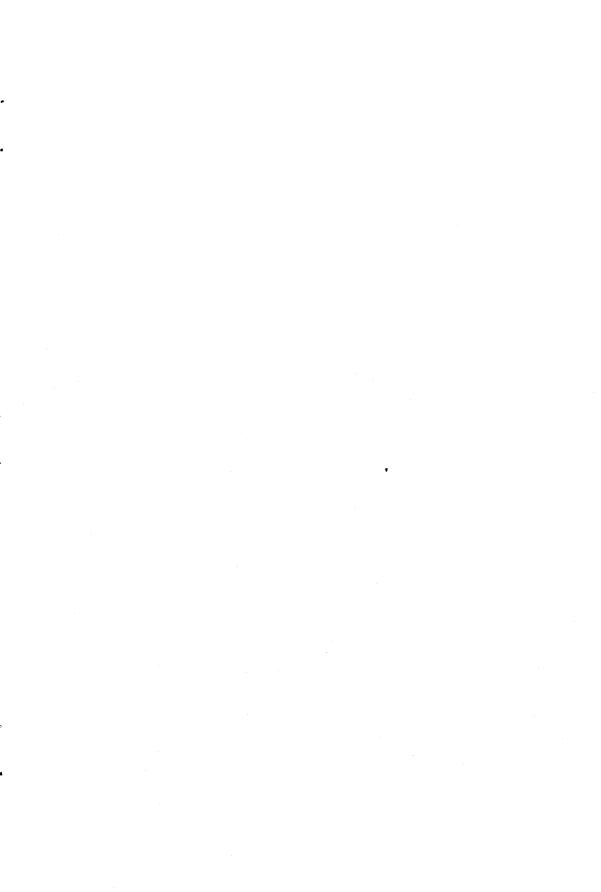

اتقلاماليا يليذه عركمة سيدالمهينه تأليف العلامة الشيطابن على بالمولون مرحم اللاتعالى غير كسيمانه بهيان و هدالبله وهاء لياب لاتن يجابت رصد النازل عشرة هنه استهركه الملع بخاب حدد الغمعة ا علائيراه الناغل ابهام واسستن مندوده الرجعة ر ۱۰۰۰ ایم اکن میک سافرسین ب روسادای کر ایمای عسیت رودی افغاری فرودی افغارس فیص اولاتی میاد رسونا معدور مرارن رالخارع والمعقاقل شاكتوه الارمال معلما والعض الم ر الركام المركام و ا بالدالعاومة الدرد والتيامعة والضرة والاساعات تعريب قرمان فسولها مواه 10 ۸ صدرة فربال الارتيل عدا ما أنج وفهفارة مطالحات. رما توافوى لافكتوب إفائه لديما بوالدهب براهمة ومعنع عى الداغ والفاء ت محاجه وشعره 17 روهی رسم معان ما مع ادندس وانکدن بيالة الدولة العِنْ في 2 العُلْمة و11 والدرية ١٠ عدد الرهاني المرح الرهاني

راموز الصفحة الأولى من مخطوطة المكتبة الظاهرية

القيمهكال وجداه بن حافة المهالك رقعك فان وعدن اميسة السميري اللبخ عك المسكنة وحالم عن العبشة ال المتوقع عك المسكنة وع وبن العامل المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمعلى وسلط بن عهالم المناه المناه والمعلى المناه والمعلى المناه المناه والمعلى المناه والمناه والمناه المناه في المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمن

درون بندع وبها سداق تعباس کتاب رمولا عصلا مدعلیده سلم دو شعدعل مینید و نول عن سیره تواهندا ننم اسکم

راموز الصفحة الأخيرة من مخطوطة المكتبة الظاهرية

# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰذِي الزَّكِيا فِي

# مقتربة الكؤلف

الحمدُ لله الذي أنزلَ على عبدِه الكِتابَ المُبين، تبياناً لكُلِّ شيءٍ وَهـدىً ورحمةً للمُحسنين، أحمدهُ على أن أرسَلهُ مُبشّراً ومُنذِراً للعالمين.

وأشهدُ أن لا إله إلاّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ بالقطع واليَقين، وأشهدُ أن سيّدنا محمداً عبدُهُ ورسُولهُ سيد الأوّلينَ والآخرينَ، صلى الله عليهِ وعلى آلِهِ وصحبهِ وتابِعيهم بإحسان إلى يوم الدّين.

وبعد: فهذا تعليقٌ سميتُهُ:

« إعْلامُ السّائِلين عَنْ كُتب سيّد المرسلين » وهو مُشتملٌ على أبواب.



# الأولُ فِكَ مَا لِنِّي مَا لَيْكُ إِلَى النَّاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَسَةِ (١)

وإنما بدأنا به لكونه أسلم لما وصلهُ الكتابُ، ورد جوابه رداً حسناً رضي الله عنهُ.

أخبرنا الجَمَالُ بن المِبْرَد (٢) بقراءتي عليهِ ، أخبر كم أَبُو حَفْص الرَامِيني ، أنبأنا أَبُو القَاسِم بن أنبأنا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ سَعْد ، أنبأنا أَبُو القَاسِم بن بني المُحبّ ، أنبأنا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ سَعْد ، أنبأنا أَبُو القَاسِم بن بقي (٦) ، وشافهتني عالياً أُمَّ عَبْد الرَّزَّاق الأَرْمَوِية ، عن أُمِ مُحمد العُمرية ، عن أُمِ عَبْد الله الكَمَالية ، عن أبي القاسِم بن بقي (٥) ، مُحمد العُمرية ، عن أُمِ عَبْد الله الكَمَالية ، عن أبي القاسِم بن بقي (٥) ،

<sup>(</sup>۱) النجاشي: لقب من ملك الحبشة في العصور القديمة، والمقصود هنا أصحمة بن أبجر، وقبل أصحمة بن بجر، و و أصحمة ب العربية تعني و عطية ، كان عبدا صالحا لبيبا ذكيا، وكان عادلا عالما رضي الله عنه، توفي سنة تسع من الهجرة، وقد ثبت في صحيحي و البخاري ومسلم ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله علي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلَّى، فصفَّ بهم وكبَّر أربع تكبيرات. و المصباح المضيء ، لابن حديدة (١٨/٢)، وانظر و عمدة الأحكام ، للمقدسي ص (١١٧ - ١١٨) بتحقيقي، طبع دار المأمون للتراث بدمشق.

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد، العلامة الفقيه المتفنن، المتوفى سنة (٩٠٩ هـ). انظر والأعلام، (٢٢٥/٨ ـ ٢٢٦).

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: ابن مكي، وفي الأصل أبو القاسم زمكي، وفي « تذكرة الحفاظ » للذهبي (١٣٣٩/٤):
 « ابن بقي » وهو ما أثبته ، ولعله الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) يرمز حرف الحاء حين يرد بين أسهاء الرواة، الى تحويل في الرواية من رواة الى آخرين للحديث أو الخبر نفسه.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ابن مكبي، وفي الأصل زمكي.

أنبأنا أَبُو القَاسِم بن بَشْكُوال، أنبأنا أَبُو محمد القُرْطُبِي، أنبأنا أَبُو عُمر بن عَبْدِ البَرِّ، أنبأنا أبو عُمر الإِشْبِيْلِي، أنبأنا أبي أَبُو محمد، أنبأنا ابن يُونُسَ، أنبأنا بقِيُّ بـنُ مَخْلَد (٦)، أنبأنا أَبُو بَكْر بنُ أَبِي شَيْبَة، حدثنا عَبْدُ الرَّحِيْم بن سُلَيْان، عن عَبْدِ الرَّحن بن حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ قال:

سمعتُ سَعِيْدَ بِنَ المُسَيِّبِ (٧) يقول: كتب رسولُ الله عَيْلِيَّهِ إلى النَّجَاشي: «تَعَالَ إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إلاّ الله، ولا يَتْجَاشي: «تَعَالَ إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إلاّ الله، ولا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » (٨).

فآمن ومن كان عِنده، وأرسل إلى رسُول الله عَيْقَالَ بهدية حُلة، فقال رسولُ الله عَيْقَالَ « أَتْرُكُوهُ مَا تَرَكَكُمْ » (٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: تقى الدين، والتصويب من ؛ تذكرة الحفاظ؛ للذهبي (٦٢٩/٢) (ع).

<sup>(</sup>٧) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (١٣ \_ ٩٤ هـ) سيد التابعين، واحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، لا يأخذ عطاءا، وكان احفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب واقضيته، حتى سمى راوية عمر، توفي بالمدينة رحمه الله. والأعلام، (١٠٢/٣).

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ ابن الجوزي: قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في القسيسين والرهبان، فبعث بها النبي عباس بلخبشة فقرأها جعفر والنجاشي جالس واشراف الحبشة. انظر « زاد المسير في علم التفسير » لابن الجوزي ( ١ / ٤٠٠) بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط طبع المكتب الاسلامي بدمشق. وانظر « تفسير الطبري» (٦/ ٤٨٣) بتحقيق الأستاذ محود شاكر، ومراجعة الشيخ أحمد شاكر، طبع دار المعارف مجصر.

<sup>(</sup>٩) رواه ابو داود رقم (٤٣٠٩) والحاكم في «المستدرك» (٤٥٣/٤) بلفظ «اتركوا الحبشة ما تركوكم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأحمد في «المسند» بهذا اللفظ من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجل من الصحابة، ورواه أبو داود ايضا رقم (٤٣٠٢) والنسائي (٤٤/٦) من حديث أبي سكينة عن رجل من أصحاب النبي بهلي بلفظ «دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم» وهو حديث حسن. عن «جامع الأصول» لابن الأثير (٢٩٣/٩).

وبه إلى ابن أبي شَيْبَة، حدثنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيْل، عن يَعْقُوب، عن جَعْفَر بسن عون قال: بَعَثَ رسُولُ الله عَمْرو بنَ أُميَّةَ (١٠) إلى النَّجَاشيِّ، فأصبح يتكلمُ بلسان قومه، فلما أتاهُ وَجد لهم باباً صغيراً يدخُلون منه مُكَفريْن، فلما رأى عَمْرُو ذلك ولى ظهرهُ القَهقرى، قال: فشق ذلك على الحَبَشةِ في مجلسهم عند النَّجَاشيِّ، حتى هموا به، حتى قالوا للنَّجَاشيِّ: إن هذا لم يدخل كما دخلنا، قال: ما منعك أن تدخل كما دخلوا، قال: إنا لا نصنع يدخل كما دخلنا، ولو صنعناهُ بأحد صنعناهُ به، قال: صدق دعُوه، قالوا للنَجَاشيِّ: هذا يزعمُ أن عِيْسى مملوك، قال: فما تقول في عِيْسى؟ قال: كلمةُ اللهِ وروحه، قال: فقال: ما استطاع عَيْسى أن يعْدو ذلك.

وقال أَبُو الفَتْحِ بنُ سَيِّدِ النَّاس: ذكر ابن إسْحَاق، أن عَمْراً قال: يا أَصْحَمَةُ، عَلَيَّ القولُ وعليك الاستاع، إنك كأنك في الرِّقةِ علينا منها (١١)، وكأنا في الثقة بكَ مِنك، لأنا لم نظن بكَ خيراً قط الآناه، ولم نَخَفْكَ على شيء قط إلا أمِنَّاه، وقد أخذنا الحُجةَ عليك منْ فيك، الإنجيلُ بيننا وبينك، شاهد لا يُرد، وقاض لا يجور، وفي ذلك الموقع الحرّ وإصابةُ الْمَفْصِلِ، وإلا فأنت في هذا النبيِّ الأُمّي، كاليهودِ في عِيْسَىٰ بن مَرْمٍ.

وقد فَرَقَ النَّبَيُّ عَيِّالِيَّهِ رُسلهُ إلى النَّاس، فوجه رجُلاً إلى كِسْرى، ورجُلاً إلى المُقَوْقِسْ، فرجاكَ لما لم يرجُهم لهُ، وَأَمِنَكَ ورجُلاً إلى المُقَوْقِسْ، فرجاكَ لما لم يرجُهم لهُ، وَأَمِنَكَ

<sup>(</sup>١٠) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري: شجاع من الصحابة، اشتهر في الجاهلية، وشهد مع المشركين بدرا واحدا، ثم اسلم، وحضر بئر معونة، فأسرته بنو عامر، واطلقه عامر بن الطفيل، وعاش أيام الخلفاء الراشدين، وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في البسالة، ومات بالمدينة في خلافة معاوية، له عشرون حديثا. والأعلام، (٧٣/٥).

<sup>(</sup>١١) في المطبوع: وعلياً ، وهو تحريف، ولفظة ، ومنا ، سقطت من وزاد المعاد ، لابن القيم (٦٨٩/٣) طبع مؤسسة الرسالة فتستدرك فيه .

ما على خافهم عليه ، لخيرٍ سالفٍ ، وأجرٍ يُنتظر ، فقال النَّجَاشيُّ: أشهَدُ باللهُ أَنهُ النَّبِيُّ الأُميُّ الذي ينتظره أهلُ الكتاب، وأن بِشارة مُوسى براكب الحِمار (١٢) كبشارة عيْسي براكب الجمل (١٣) ، وأن العيان ليس بأشفى مِنْ الخبر.

وذكر الزَّيْلَعي (١٤) في « تخريج أحاديث الهداية » وغيره عن الوَاقِدي ، أن الذي كتبه النَّبيُّ عَلِيْلَةٍ إلى النَّجَاشي مع عَمْرو صورته:

«بسم الله الرَّحن الرَّحم، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ، إلى النَّجَاشي مَلكِ الحبشة ، سَلِمٌ أَنْتَ ، فَإِنِي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ لا إِلهَ إِلاَّ هُو ، الملِكُ ، القُدُوسُ ، السَّلامُ ، الْمُؤمِنُ ، الْمُهَيمنُ (١٥) وأشهدُ أن عِيْسىٰ بن مَرْيم رُوْحُ اللهِ وَكَلِمتُهُ ، القاها إلى مَرْيم البَتول (١٦) الطيبة الحصينة ، فحملت به ، فخلقه من روحِه ، ونفخه كما خَلق آدم بيده ، وإني أَدْعُوكَ إلى اللهِ وحده لا شريكَ لهُ ، والْمُوالاةِ على طاعتِه ، وأن تتبعني وتُؤمن بالذي جاءني ، فإني رَسُولُ الله ، وإني أَدعُوكَ وجنودكَ إلى الله عزَّ وجل ، وقد بَلَّغْتُ رَسُولُ الله ، وإني أَدعُوكَ وجنودكَ إلى الله عزَّ وجل ، وقد بَلَّغْتُ وتَصَحْتُ ، فاقبلوا نَصِيْحَتِي (١٧) ، والسَّلاَم عَلى مَن اتبعَ الْهُدَى (١٨) .

<sup>(</sup>۱۲) راكب الحمار هو عيسى عليه السلام (ع).

<sup>(</sup>١٣) راكب الجمل هو رسولنا محمد علي (ع).

<sup>(</sup>١٤) هو جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلمي، فقيه عالم بالحديث، اصله من الزيلم في « الصومال » من كتبه الشهيرة « نصب الراية لأحاديث الهداية » توفي سنة ٧٦٢ هـ رحمه الله، « الأعلام » (١٤٧/٤).

<sup>(</sup>١٥) حول معاني أسهاء الله الحسنى راجع « جامع الأصول» لابن الأثير (١٦٩/٤ \_ ١٨٣).

<sup>(</sup>١٦) البتول: المنقطعة عن الرّجال التي لا شهوة لها فيهم، وسميت فاطمة الزهراء بذلك لانقطاعها عن الدنيا الى الله تعالى (ع).

<sup>(</sup>١٧) في.ه مجموعة الوثائق السياسية » فاقبلوا نصحي.

<sup>(</sup>١٨)) وردت صنعة هذه الرسالة النبوية الشريفة في ا عيون الأثر » (٢٦٤/٢) و ازاد المعاد ، (٦٨٩/٣)،=

وذكر أَبُو مُوسى المدِيْني (١٩)، في «التتمة» لكتاب ابن مَنْدَة (٢٠) في الصحابة، أن النَّجَاشي كتب مع ولده كتاباً جواباً لكتاب النبي عَلَيْنَةٍ وهو:

بسم الله الرَّحن الرَّحيم، إلى مُحمَّد رَسُولِ الله ، مِنْ أَصْحَمة النَّه وَرَحَهُ الله وبركاته ، الله الذي النَّجَاشي (٢١) سلامٌ عَلَيْكَ يا نبيَّ الله مِنْ الله ورَحَهُ الله وبركاته ، الله الذي لا إله إلاّ هُو ، الذي هداني إلى الإسلام .

أما بعدُ: فقد أتاني كتابُكَ يا رسول الله ، فيما ذكرتَ من أمر عِيْسىٰ ، فوربِّ السهاء والأرض ، إن عِيْسىٰ لا يزيدُ على ما قلتَ ثُفْرُوقاً (٢٢) ، وإنهُ كما ذكرت (٢٣) ولقد عَرفنا ما بَعثتَ به إلينا ، ولقد قربنا ابن عمَّكَ كما ذكرت (٢٣)

<sup>=</sup> ووسيرة ابن كثير ، (٢/٢٤)، ووالمصباح المضيء ، لابن حديدة (٣٣/٣ \_ ٣٤)، وونصب الراية ، (٢١١٤)، ووصبح الأعشى ، (٣٧٩/٦)، ووجمد رسول اللسمه ، ص (١١٤)، ووجموعة الوثائق السياسية ، ص (٧٥)، ووفي صحبة النبي ، ص (١٢٨)، ووسفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله ، ص (٣٣)، وقد جاء في بعض المصادر والمراجع المذكورة بعد قوله : فاقبلوا نصيحتي، قوله : وقد بعثت البكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين ، وانظر و تاريخ الاسلام ، للذهبي (٢١/٢ \_ ٢٢١)، ووتاريخ ابن خلدون ، تكملة الجزء الثاني ص (٣٦)، ووالكامل في التاريخ ، لابن الأثير (٢١٣/٢) ووتاريخ الطبري ، (٦٥٢/٢).

<sup>(</sup>١٩) هو شيخ الاسلام الحافظ الكبير محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر الأصبهاني (١٩) هـ ٥٨١ هـ) من كبار رجالات الحديث النبوي، كان أوحد زمانه وشيخ وقته. وطبقات الحفاظ، ص (٤٧٥ ـ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢٠) هو الحفاظ العالم المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة (٣٨٣ ـ ٤٧٠ هـ) صنف الكثير وغني بالحديث ورجاله. وطبقات الحفاظ ، ص (٤٣٩).

<sup>(</sup>٢١) في تكملة الجزء الثاني من و تاريخ ابن خلدون؛ ص (٣٧) الأصحم ابن الحر، وفي و مجموعة الوثائق السياسية، ص (٧٨) الأصحم ابن أبجر

 <sup>(</sup>۲۲) الثفروق: قمع البسرة والتمرة، والبسر: التمر قبل أن يرطب لغضاضته، واحدته بسرة، والقمع: ما
 التزق بأسفل العنب والتمر ونحوهما. انظر ولسان العرب، لابن منظور (۲۷۹/۱ و ٤٨٩، و ٤٨٩)
 و ٥/ ٣٧٤١) طبع دار المعارف بمصر.

<sup>(</sup>٢٣) في ﴿ مجموعة الوثائق السياسية ﴾ انه كما قلت.

وأصحابه ، وأشهد أنك رَسُول اللهِ صادقاً مصدوقاً ، وقد بايعتُكَ وبايعت ابن عمك ، وأسلمت على يديه لله ربّ العالمين ، وبعثت إليك بابني أرْهَا ابن الأصْحَم (٢١) فإني لا أملك إلا نفسي ، وإن شئت أن آتيك يا رسول الله فعلت ، فإني أشهد أن ما تقول ه حق ، والسّلام عليك يا رسول الله (٢٥) .

وذُكر أن ابنه خرج في ستين نفساً من الحَبَشَةِ في سفينة في البحر فلما توسطوا البحر غرقوا كلهم، علقه أبو مُوسى عن شيخه الإمام أبي القاسِم إسْمَاعِيْل بن محمَّد بن الفَضْل التَمِيْمي، أنه ذكره في « المغازي » في حوادث السنة السابعة من الهجرة (\*).

وقال أَبُو الفَتح ابنُ سَيِّد النَّاس (٢٦) بعد أن ذكر هذا الجواب بأنقص من هذا ، الْثَفْرُوق ، علاقة ما بين النواة والقمع ، توفي النَّجَاشي سنة تسع . وأخبر النَّبيُّ عَيِّلِيَّة بموته وخرج بالناس إلى المصلى ، فصلى عليه وكبر أربعاً (٢٧) انتهى .

<sup>(</sup>٢٤) في تكملة الجزء الثاني من « تاريخ ابن خلدون ، أرخا بن الأصحم.

<sup>(</sup>٢٥) وردت صيغة رسالة النجاشي الى رسول الله ﷺ في «السيرة» لابن كثير (٤٣/٢)، و «عيون الأثر» (٢٦٤/٢ ـ ٣٤)، و «المصباح المضيء» لابن حديدة (٣٤/٢ ـ ٣٥) و «نصب الراية» (٤٢١/٤)، و «مجموعة الوثائق» ص (٧٨)، و «سفراء النبي عليه السلام وكتبه ورسائله» ص (٣٥)، و في «زاد المعاد» طرف منها الى قوله لله رب العالمين، وانظر «تاريخ الطبري» (٣٥)،

 <sup>(\*)</sup> انظر « المصباح المضي » لابن حديدة (٢/٣٤ - ٤٤).

<sup>(</sup>٢٦) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين (٢٦) هو محمد بن مورخ، عالم بالأدب، من حفاظ الحديث، له شعر رقيق، أصله من أشبيلية، مولده ووفاته بالقاهرة، من تصانيفه وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، و و مختصره نور العيون، «الأعلام» (٣٤/٧ \_ ٣٥).

<sup>(</sup>٢٧) رواه البخاري (٣/١٥٠) في الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، وباب من صف صفين أو ثلاثة=

#### تنبييه:

قد كتب النَّبِيُّ عَلِيْكُ إلى نَجَاشي آخر غير هذا كما أخبرنا شيخنا هذا: أنبأنا أَبُو العَبَّاسِ الفُولاَذيُّ، أنبأنا التَاجُ بن بَرْدِسِ (٢٨)، أنبأنا أَبُو الفِدَاء بن الخَبَّاز، أنبأنا الإرْبِليُّ، أنبأنا الفُرَاويُّ، أنبأنا الفَارِسي، أنبأنا الفِدَاء بن الخَبَّاز، أنبأنا الإرْبِليُّ، أنبأنا الفُرَاويُّ، أنبأنا الفَارِسي، أنبأنا الجَلُوديُّ، أخبرنا مُسْلِمْ بن الحَجَّاج، حدثني الجَلُوديُّ، أخبرنا إِبْرَاهِيْمُ بن سُفْيَان، أخبرنا مُسْلِمْ بن الحَجَّاج، حدثني يُوسف بن حَمَّاد المَعْنيُّ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلى، عَن سَعِيْد، عن قَتَادَة:

عن أَنَس (٢٩) أَن النَّبِيَّ عَيِّلِهِ كَتَبَ إِلَى كِسْرى، وإِلَى قَيْصَرَ، وإلى النَّجَاشيِّ النَّجَاشيِّ النَّجَاشيِّ النَّجَاشيِّ النَّجَاشيِّ النَّبَيُّ عَيِّلِهِ (٣٠).

وبهِ إلى مُسلم:

حدثنا محمَّد بن عَبْد الله الرَّازي، حدثنا عبد الوهَّاب بن عَطَاء، عن سَعيْد، عن قَتَادة:

<sup>=</sup> على الجنازة خلف الإمام، وفي فضائل أصحاب النبي تيكي ، باب موت النجاشي، ومسلم رقم (٩٥٢) في الجنازة، وانظر في الجنازة، وانظر وانظر وعمدة الأحكام، للمقدسي ص (١١٧ - ١١٨) بتحقيقي.

 <sup>(</sup>۲۸) هو محمد بن إسهاعيل بن محمد بن بردس، تساج الدين، عالم حنبلي من أهل بَعْلَبَكْ، مات سنة (۲۸)
 هـ). انظر و الأعلام، (۳۷/٦).

<sup>(</sup>٢٩) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي الأنصاري أبو حزة (١٠ ق.هـ ـ ٩٣ هـ) صاحب رسول الله على ، وخادمه ، روى عنه رجال الحديث (٢٢٨٦) حديثا نبويا ، مات بالبصرة من أرض العراق ، وكان آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه . والأعلام » (٢٤/٢ ـ ٢٥).

<sup>(</sup>٣٠) رواه مسلم رقم (١٧٧٤) في الجهاد، باب كتب النبي بيائي الى ملوك الكفار يدعوهم الى الله عز وجل من حديث أنس: أن النبي بيائي كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي بيائي . وقال الإمام ابن قيم الجوزية في وزاد المعاد ، الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي وصحيح مسلم، أن رسول الله بيائي كتب الى النجاشي، وليس بالذي صلى عليه.

حدثنا أنسُ بن مَالك، عن النَّبِيِّ عَلَيْقٍ بمثله، وَلم يقل: وليس بالنَّجَاشي الذي صلى عليه النبيُّ عَلَيْقٍ (٣١).

قال مُسْلم، وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي، أخبرني أبي، حدثني خالد ابن قيس، عن قَتَادَة: عن أنس، ولم يذكر: وليس بالنَّجَاشي الذي صلى عليه النبيُّ عَلِيْكِمْ (٣٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>٣١) رواه مسلم رقم (١٧٧٤) في الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ الى ملوك الكفار يدعوهم الى الله ع: وحل.

<sup>(</sup>٣٣) ذكر مسلم في وصحيحه عده الرواية ، وأخرى تؤيدها عقب الحديث رقم (١٧٧٤) وكأني به قد ساقها مع الرواية الاخرى التي أشرت اليها قبل قليل لثبوتها لديه ، والا لكان طرحها خارج وصحيحه ، وما ترتاح النفس اليه ، أن النجاشي الذي صلى عليه رسول الله عليه ، هو ذات النجاشي الذي كتب إليه ، لأن كتب الحديث والثاريخ لا تذكر لناسوى خبر نجاشي واحد ، وهو الذي راسله رسول الله عليه ، وإلا لذكرت لنا خبر الآخر بلا شك .

# الثَّاني فِكَ تَالِلَّتِي وَلَيْتُهُ إِلَى لَمُنْذِر بِرَسَكَ وَالْعَبْدِيِّ (١)

#### وإنما ثنينا به لإسلامه رضي الله عنه.

أخبرنا أَبُو البَقَاء مُحمَّد بن العِمَاد العُمَري، عن أبي الوَفَاء إِبْرَاهِيْمُ بن مُحمَّد الحَلَيي، أنبأنا السَّرَّاج عُمَرُ بن عَلي الوَادي آشي (٢) ، الشهير بابن المُلَقِّن، أنبأنا الحافظ فتح الدِّين أَبُو الفتح مُحمَّد بن مُحمَّد بن سَيِّد النَّاسَ قال: كَتَبَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةً إِلَى الْمُنْذِر بن ساوى العَبْدي، مع الحَضْرَمي (٢) كتاباً بعد انصرافه من الحُدَيْبِيَة، ثم قال: ذكر الواقِديُّ بإسناده عن عِكْرِمَة (٤) بعد انصرافه من الحُدَيْبِية، ثم قال: ذكر الواقِديُّ بإسناده عن عِكْرِمَة

<sup>(</sup>۱) هو المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي ، من عبد القيس ، او من بني عبد الله بن دارم ، من تميم ، أمير في الجاهلية والاسلام ، كان صاحب والبحرين ، وكتب اليه النبي علي رسالته قبل فتح مكة ، يدعوه الى الاسلام ، فأسلم ، واستمر في عمله ، ولم يصح خبر قدومه على النبي علي مات سنة ١١ هـ قبل ردة أهل البحرين ، رضي الله عنه . والأعلام ، (٢٩٣٧ ـ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) ويقال له: الوادياشي، نسبة الى وادي آش بلد بالأندلس (ع).

<sup>(</sup>٣) هو العلاء بن عبد الله الحضرمي، صحابي من رجال الفتوح في صدر الاسلام، أصله من حضرموت، سكن ابوه مكة، فولد العلاء بها، كان أول من فتح جزيرة بأرض فارس في الاسلام، وقيل انه أول مسلم ركب البحر للغزو، رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة ٣١ هـ. والأعلام، (٢٤٥/٤) بتصرف طفيف، وقد توسع الزركلي رحمه الله بالكلام عليه فراجعه.

<sup>(</sup>٤) هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني، أبو عبد الله (٢٥ ــ ١٠٥ هـ) مولى عبد الله بن عباس، تابعي كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي، طاف البلدان، وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل، وكانت وفاته بالمدينة المنورة هو وكثيرٌ عزة في يوم واحد، فقيل مات أعلم الناس وأشعر الناس. والأعلام، (٢٤١/٤).

قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عبَّاس (٥) بعد موته فنسخته فإذا فيه:

بَعَثَ رَسُولُ اللّه عَيْلِيَّهِ العَلاَء بن الحَضْرَمي إلى المُنْذِرِ بنِ ساوى، وكتب معه كتاباً إليه يدعوه فيه إلى الإسلام، فكتب المُنْذِرُ إلى رَسُولِ الله عَلَيْتِهِ.

أما بعد: يا رسول الله: فإني قرأت كتابك على أهل البَحْرَيْن، فمنهم من أَحَبَّ الإسلام وأعجب به ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوسٌ، ويهودٌ، فأحدث إليَّ في ذلك أمرك (٦).

#### 

« بسم الله الرَّحن الرَّحم: مِنْ مُحمَّد رسُول الله إلى المُنذر بن ساوى: سَلامٌ عَلَيْكَ، فإني أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله الذي لا إِلَهَ إلاّ هُوَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاّ الله، وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فإني أَذكِّرُكَ الله عزَّ وجلَّ فإنّهُ مَنْ يَنْصح فإنّها يَنْصحُ لنفسه، ومَنْ يَنْصحْ لُهمْ فَقَدْ أَطَاعَني، وَمَنْ يَنْصَحْ لُهمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي، وَإِنَّ تَدْ شَفعْتُكَ فِي قَوْمِكَ نَصَحَ لِي، وَإِنَّ رَسُلِي قَدْ أَثْنَوْا عَلَيْكَ خَيْراً، وإِنِي قَدْ شَفعْتُكَ فِي قَوْمِكَ فَاتُرُك للمُسْلِميْنَ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، وَعَفَوْتُ عَنْ أَهْلِ الذَّنُوبِ فَاقْبَل منهُمْ، وإنّكَ مها تَصْلح، فلن نعْزِلَكَ عَنْ عَملِكَ، وَمَنْ أَقَامَ على يَهُوديّةٍ، منهُمْ، وإنّكَ مها تَصْلح، فلن نعْزِلَكَ عَنْ عَملِكَ، وَمَنْ أَقَامَ على يَهُوديّةٍ،

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (٣ ق.هـ ـ ٦٨ هـ) حبر الأمة، الصحابي الجليل، ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول الله عليه وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وكف بصره في آخر عمره، له في الصحيحين وغيرهما (١٦٦٠) حديثا نبويا رضي الله عنه وأرضاه. والأعلام، (٥٩/٤).

 <sup>(</sup>٦) ورد ذكر هذه الرسالة في وعيون الأثر ، (٢٦٦/٢ ـ ٢٦٧)، ووالمصباح المضيء، لابن حديدة
 (٢٠/٢).

أُو مَجُوسيَّةٍ فَعَلَيْهِ الجِزْبَةُ » (٧).

ثم قال: أَسْلَم المُنْذِر هَذَا بكتاب رسول الله عَلَيْكُ ، وحسن إسلامه، ومات قبل ردة أهل البحرين.

وذكر ابن قَانِع <sup>(٨)</sup> أنه وَفَدَ على النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، قال أبو الرَّبِيع بن سَالم <sup>(١)</sup>: لا يصح ذلك <sup>(١٠)</sup>.

وقد ذكر الزَّيْلَعي ذلك في آخر كتابه « تخريج أحاديث الهداية » (۱۱) فقال: روى الوَاقِديُّ في آخر « كتاب الردة » فقال: حدثني مُعَاذُ بن مُحمَّد بن أبي بَكْر بن عَبْد الله بن أبي جَهْم، عن أبي بَكْر بن سُلَيْمَان أبي خَيْثَمَة قال: بعث رسولُ الله عَيِّلِيَّ الْعَلاَء بنَ الْحَضْرَمي إلى الْمُنْذِر ابن أبي خَيْثَمَة قال: بعث رسولُ الله عَيِّلِيَّ الْعَلاَء بنَ الْحَضْرَمي إلى الْمُنْذِر

<sup>(</sup>٧) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في وعيون الأثر ، (٢٦٦/٢ ـ ٢٦٧)، و وزاد المعاد » (٣/٣) و وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في وعيون الأثر ، (٢٨١/٢) و ونصب الراية ، (٤٠٠٤)، و واصبح الأعشى ، (٣٦٨/٦)، و وعمد رسول الله ، ص (١٠٠)، و والكامل في التاريخ ، (٢١٥/٢)، و وفي صحبة النبي ، ص (١٣٨)، و وسفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله ، ص (٢٠٥ ـ ٢١)، وصيغتها عنده في آخرها و ومن أقام على يهوديته أو مسيحيته فعليه الجزية ، وعند ابن سعد في والطبقات ، طرف منها ، وانظر و تاريخ الطبري ، (٢٩/٣).

<sup>(</sup>A) هو عبد الباقي بن قانع البغدادي أبو الحسن، قاض من حفاظ الحديث، له « معجم الصحابة » كان يرمى بالخطأ في الرواية، بين ابن فتحون ما في كتابه « المعجم » من الاوهام، مات سنة ( ٣٥١ هـ ) ( ع ) .

<sup>(</sup>٩) هو سليان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحميري، ابو الربيع (٥٦٥ ـ ٦٣٤ هـ) محدث الاندلس وبليغها في عصره، من أهل بلنسية، كان فردا في الانشاء، وصنف كتبا منها والاكتفا بسيرة المصطفى والثلاثة الخلفا، وو أخبار البخاري وترجمته، وقد توسع الزركلي رحمه الله في الكلام عليه في والأعلام، (١٣٦/٣) فراجعه، وانظر ترجمته أيضا في وطبقات الحفاظ، ص (٤٩٧).

<sup>(</sup>١٠) وهذا ما رجحه الزركلي رحمه الله لدى ترجمته له في « الأعلام » (٢٩٣/٧ \_ ٢٩٤) فراجعه.

<sup>(</sup>١١) « نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية » (٤١٩/٤).

ابن ساوىٰ الْعَبْدي بالْبَحْرَيْن لليال بقينَ مِنْ رجب سنة تسع ، مُنصر فهُ عليــه السَّلام من تَبُوك (١٢) ، وكتب إليه كتاباً فيه:

« بسمِ الله الرَّحنِ الرَّحمِ، من مُحمَّدِ رسُولِ الله ، إلى الْمُنْذرِ بن ساوَى ، سلامٌ على من اتبعَ الهُدى .

أما بعدُ: فإني أَدْعُوْكَ إلى الإِسْلام، فَأَسْلَم تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يَجْعَل اللّهُ لَكَ ما تَحْتَ يَدَيْكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ دِيْنِي سَيَظْهَرُ إلى مُنْتَهى الخُفِّ وَالْحَافِرِ» (١٣).

وختم رسول الله عَلَيْكُ الكتاب، فخرج العَلا عُ بن الحَضْرمي إلى المُنْذِر ومعه نفر فيهم أَبُو هُرَيْرَةَ، وقال له رسول الله عَلَيْكُ ، اسْتَوْس بهم خيراً، وقال له: « إِنْ أَجَابَكَ إِلَى مَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ، فَأَقِمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ ».

قال العَلاَءُ وكتب لي رسول الله عَيْلِيّ كتاباً يكون معي، وكتب له رسول الله عَيْلِيّ كتاباً يكون معي، وكتب له رسول الله عَيْلِيّ فسرائسض الإبسل، والبَقسر، والغنم، والخَرْثِ، والذَّهب، والفضَة، على وجهها، وتَقدمَ العَلاءُ بن الحَضْرَميِّ عليه فقرأ الكتاب فقال:

<sup>(</sup>١٢) أي لدى رجوعه ﷺ من غزوة تبوك، وانظر خبر هذه الغزوة في كتب السيرة، و «زاد المعاد» للامام ابن القيم (٣/٣٦) وما بعدها، فقد توسع ابن القيم في الكلام عليها من مختلف الجوانب.

<sup>(</sup>١٣) لم أقف على ذكر لصيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة عند أحد من أصحاب المصادر التي بين يدي خلا و نصب الراية وللزيلعي (٤٢٠/٤).

أشهد أن ما دعا إليه حقّ، وأنه لا إله إلاّ الله، وأنَّ محمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوُله، وَأَكْرَمَ مَنْزِلَهُ، ورجع الْعَلامُ فأخبر الْنَبِيَّ عَيْلِكُ خبره، فَسُرَّ. ثم نقل ما أسنده الواقديُّ عن عِكْرِمَةَ نحو ما تقدم (١٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١٤) «طبقات ابن سعد» (٢٦٣/١) و « نصب الراية » (٤٢٠/٤). وقال القلقشندي: ذكر أبو عبيد في « كتاب الأموال » كتب رسول الله مَنْ الله المنذر بن ساوى « سلّم أنت ، فاني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو .

أما بعد: فان من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول ، فمن أحب ذلك من المجوس فانه آمن ، ومن أبى فان عليه الجزية » « صبح الأعشى » (٣٧٦/٦). وانظر « الروض الأنف » (٨٩٩/ ، ٥٢٥ ).

# الثَّالِثُ فِكَ اللِّبِي مِنْ النَّيْ النِّي النَّيِ النَّيِ مِنْ (١)

أخبرتنا أُمُّ عَبْدِ الرَّزَّاق خَدِيْجَةُ ابنة عَبْدِ الكَرِيْمِ الأَرْمَوِية، أخبرتنا أُمُّ مُحمَّد عَائِشَةُ ابنة مُحمَّد بن عَبْدِ الهادي قالت: أنبأنا أَبُو العبَّاس الحَجَّار، أنبأنا أَبُو الوَقْت السِّجْزِي، أنبأنا النَّرْبِيْدي، أنبأنا الفَرْبَريُّ، أنبأنا البُخَاريُّ، حَدَّننا البُخَاريُّ، حَدَّننا اللَّاوُدي، أنبأنا السَّرَخْسِي، أنبأنا الفَرْبَريُّ، أنبأنا البُخَاريُّ، حَدَّننا أبي، عن صالح، عن ابن إسْحَاق، حدثنا يَعْقُوْبُ بن إِبْرَاهِيْم، حَدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شَهَاب، أخبرني عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْد الله، أن ابن عَبَّاسٍ أخبره، أن رَسُول الله عَلِيْمُ البَحْرين إلى كِسْرى، فلا فعه عَظِيْمُ البَحْرين إلى كِسْرى، فلا فامره أن يدفعه إلى عظيم البَحْريْن، فدفعه عَظِيْمُ البَحْرين إلى كِسْرى، فلما قرأه مزَّقه، فحسبت أن ابن المُسَيِّبِ قال: فدعا عليهم رسول الله عَلِيْمُ النَهُ عَلَيْمُ أَلْ مَزَّقُول كُلَّ مَزَّقَهِ » (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظور : كسرى بفتح الكاف وكسرها اسم ملك الفرس. قلت : والمعني هنا هو ابرويز بن هرمز ابن أنوشروان، كما في «زاد المعاد» (۱۲۱/۱)، ومعنى أبرويز بالعربية المظفر، كما في كتاب «محمد رسول الله» ص (۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي، أبو حذافة: صحابي أسلم قديما، وبعثه النبي عليه الله كسرى، وأسره الروم في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أطلقوه، وشهد فتح مصر وتوفي بها في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، سنة ثلاث وثلاثين للهجرة، رضي الله عنه وأرضاه. « مشاهير علماء الأمصار» (ت /٢٠٥)، و « الأعلام » (٧٨/٤) بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٦/٨) في المغازي، باب كتاب النبي ﷺ الى كسرى وقيصر. كما في حاشية وزاد
 المعاد» (٦٨٩/٣).

قالت عَائِشَةُ (٤): وأنبأتنا أمَّ عَبْد الله زَيْنَبْ ابنَةُ (٥) الكَمال المقدسية، عن ابن بَقي، أنبأنا ابن بَشْكُوال، أنبأنا القُرْطُبِيُّ، أنبأنا ابن عَبْدِ البَرِّ، أنبأنا أبُو عُمَر الإِشْبِيْلِيُّ، أنبأنا أبي، أنبأنا ابن يُونُس، أنبأنا ابن مَخْلَد، أنبأنا أبُو عُمَر الإِشْبِيْلِيُّ، أنبأنا أبي، أنبأنا ابن يُونُس، أنبأنا ابن مَخْلَد، أنبأنا أبُو بَكْرُ بنُ أبي شَيْبة، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بنَ سُلَيْهان، عن عَبْدِ الرَّحْن ابن حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ (٦) قال: سمعت سَعِيْدَ بنَ الْمُسَيِّب يقول: كتب رسول الله عَبْلِيَةٍ إلى كِسْرى:

«أَمَا بِعِدُ: تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَينَكُم أَنْ لاّ نَعْبُدَ إِلاّ الله، وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً، وَلا يتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَاً أَرْبَابَاً مِنْ دُوْنِ اللهِ، فَإِنْ تَوَلّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » (٧).

قال سَعِيْدُ: فَمَزَّقَ كِسْرى الكتاب، ولم ينظر فيه، فقال نَبِيُّ الله « مُزِّقَ ومُزِّقَ مَنَّقَ الله « مُزِّقَ ومُزِّقَت أُمَّتُهُ » (^) قال الجَمَالُ بن المبردِ: فمزقهُ اللهُ عزَّ وجل بدعوةِ النَّبِيِّ عَلِيْكِمْ ، ومَزَّقَ مُلْكَهُ كُلَّ ممزَّق. انتهى.

وقال الزَّيْلَعيُّ في آخر كتابه «تخريج أحاديث الهداية»: كتاب النَّبيِّ عَلَيْكِ إلى كِسْرى مَلِكِ الفرس، ذكر الوَاقِديُّ من حديث الشَّفَاء (١) بِنت

<sup>(</sup>٤) عائشة المعنية هنا: هي عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المتقدم ذكرها أول السند.

<sup>(</sup>٥) لفظة (ابنة اسقطت من الأصل، واستدركتها من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، ابو حرملة، من بني مالك ابن أفصى، من خيار أهل المدينة ممن عني بالعلم، مات سنة خمس واربعين ومائة للهجرة. « مشاهير علماء الأمصار » (ت /١٠٨١).

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على صيغة هذه الرسالة التي ذكر المؤلف أن رسول الله ﷺ بعث بها الى كسرى فيها بين يديًّ من المصادر والمراجع، ولعلها في مصادر أخرى لم أقف عليها .

 <sup>(</sup>٨) تقدم الكلام عليه في التعليق رقم (٣)، وذكره ابن القيم في وزاد المعاد، بلفظ ومزَّق الله ملكه،
 وانظر تخريج الحديث فيه (٦٨٩/٣).

<sup>(</sup>٩) هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية، أم سلمان: صحابية، من فضليات النساء، كانت تكتب في الجاهلية، وأسلمت قبل الهجرة، فعلمت حفصة (أم المؤمنين) رضي الله عنها الكتابة، =

عَبْدِ الله ، أن رسول الله عَلَيْكُ بعث عبد الله بسن حُذَافَة السَّهميِّ منصرفه من الحُدَيْبِيَةِ إلى كِسْرى ، وَبَعَثَ مَعَهُ كِتَاباً مَخْتُوماً فيهِ : «بسمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ ، مِنْ مُحمَّدِ رَسُولِ الله إلى كِسْرى عظيمِ فارس ، سَلامٌ على مَنْ اتّبعَ الْهَدَى ، وآمَنَ باللهِ وَرَسُولِهِ ، وَشُهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهِ ، أَدْعُونُكَ بِدِعَايَةِ الله ، فإِني أَنا لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَدْعُونُكَ بِدِعَايَةِ الله ، فإِني أَنا رَسُولُ الله إلى النَّاسِ كَافَةً ، ليُنْذرَ مَنْ كَانَ حَيّاً ، وَيَحُقَّ القَوْلُ عَلى الكَافِرِيْنَ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ المَجُوسِ » (١٠٠).

قَالَ عَبْدُ الله بن حُذَافَةً، فانتهيت إلى بابه، فطلبت الإذن عليه حتَّى وصلتُ إليه، فدفعتُ إليه كِتَابَ رَسُولَ الله عَيْلِيدٍ، فَقُرىء عليه، فأخذه وَمَزَّقَهُ، فلم بَلَغَ ذلك رسول الله عَيْلِيدٍ قَالَ: «مَزَّقَ اللهُ مُلْكَهُ» (١١) قال: وأخرجه البخاري مختصراً عن ابن عبَّاس، ثم ذكر لفظ البخاري المتقدم.



<sup>=</sup> وكان النبي عَلِيَّةٍ يزورها، ويقيل عندها، وأقطعها دارا بالمدينة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق، روت ١٢ حديثا عن رسول الله على الله عنها وأرضاها. عَلِيَّةً، وقيل: اسمها ليلي، والشفاء لقب لها، توفيت سنة ٢٠ هـ، رضي الله عنها وأرضاها. والأعلام، (١٦٨/٣).

<sup>(</sup>١٠)وردت صيغة هذه الرسالة في والبخاري، (٩٦/٨) في المغازي، باب كتاب النبي سَلِيْنَا الى كسرى وقيصر، وعيون الأثر، (٢٦٢/٢)، وونصب الراية، (٤٢٠/٤)، ووزاد المعاد، (٦٨٨/٣)، ووغصر ووالمصباح المضيء، لابن حديدة (١٥٣/٢ \_ ١٥٤)، ووصبح الأعشى، (٣٧٨/٦)، ووخمد رسول الله، ص (١١٢)، ووجموعة الوثائق السياسية، ص (١١٠)، ووفي صحبة النبي، ص (١٣٢)، ووسفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله، ص (٣١)، وانظر قصة هذه الرسالة في والسيرة النبوية، لابن كثير (٥٠٧/٣) وما بعدها، فقد توسع الحافظ ابن كثير رحمه الله بالكلام عليها هناك.

<sup>(</sup>١١) انظر التعليق رقم (٣).

# الرّابعُ فِكَتَارِالنِّي رَبُّكُ اللَّهِ إِلْقَصْرَ (١)

أخبرنا أَبُو بَكْر مُحمَّد بن أَبِي بَكْر بن أَبِي عُمَر بقراءتي عليه، أنبأنا أَبُو الحَسَن بن عُرْوَة، أنبأنا أَبو زَكَرِيَّا الرَّحَبِي « ح » وأخبرتنا عالياً أَمَّ عَبْد الرَّزَّاق خَدِيْجَةُ ابنة عَبْد الكَريْم الأَرْمَوية بقراءتي عليها قالت: أخبرتنا أُمَّ مُحمَّد بنت عَبْد الهَادي قالت: وَأَبُو زَكَرِيَّا، أنبأنا الشِهَابُ بنُ الشَّحْنَة، أنبأنا أَبُو عَبْد الله بن الزَّبِيْدي، أنبأنا السِّجْزِي، أنبأنا الدَّاوُدي، أنبأنا السَّحْزِي، أنبأنا الدَّاوُدي، أنبأنا السَّرَخْسِي، أنبأنا الفَرْبَرِيُّ، أنبأنا البُخَاريُّ، حدثنا أَبُو اليَمَان الحَكَمُ بنُ السَّرَخْسِي، أنبأنا الفَرْبَريُّ، أنبأنا البُخَاريُّ، حدثنا أَبُو اليَمَان الحَكَمُ بنُ نَافِع ، أخبرنا شُعَيْبٌ الله بن عَبْدِ الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عَبْد الله بن حَرْب (١) أبن مَسْعُودٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ أخبره، أَنَّ أَبا سُفْيَان بن حَرْب (١) أخبره، أن قريش، وكانوا تجاراً بالشَّام في أخبره، أن هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في ركب من قريش، وكانوا تجاراً بالشَّام في أخبره، أن هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في ركبٍ من قريش، وكانوا تجاراً بالشَّام في

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر: قيصر: لقب من ملك الروم.انظر ، فتح الباري، (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>۲) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (۵۷ ق هـ ـ ۳۱ هـ) صحابي، من سادات قريش في الجاهلية، وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية، كان من رؤساء المشركين في حرب الاسلام عند ظهوره، قاد قريشا وكنانة يوم أحد، ويوم الخندق لقتال رسول الله عليه وأسلم يوم فتح مكة سنة ۸ هـ، وأبلى بعد اسلامه البلاء الحسن، وشهد حنينا والطائف، ففقئت عينه يوم الطائف، ثم فقئت الاخرى يوم اليرموك، فعمي، وكان من الشجعان الابطال، قال المسيب، فقدت الاصوات يوم اليرموك الاصوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب، قال: فنظرت، فاذا هو ابو سفيان، تحت راية ابنه يزيد رضي الله عنه، ولما توفي رسول الله يهاليه عنه، كان أبو سفيان عامله على غيران، ثم أتى الشام، وتوفي بالمدينة، وقيل: بالشام. والأعلام و (٢٠١/٣).

المُدَّةِ التي كان رسول الله عَلَيْتُهِ مَادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بِإِيْليَاء (٢) ، فدعاهم في مجلسه وحوله عظها الروم ، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكمُ أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعُمُ أنهُ نبيٌّ ؟، قال أَبُو سُفْيَان: فقلت: أنا أقربهم نسباً ، فقال: أدنوه مني ، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قُل لهم: إني سائِلٌ هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذَّبوهُ. فَواللهِ لولا الحياء من أن يأثِروا عَليَّ كذباً لكَذَبْتُ عنهُ ، أو قال عليه ، ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نَسَبُهُ فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحدّ قطُ قبله ؟ قلتُ: لا، قال: فهل كان من آبائهِ من ملك ؟ قلتُ لا، قال: فَأْشِرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَم ضُعفاؤُهُم؟ قلتُ: بل ضُعَفاؤُهُم، قال: أيزيدونَ أم ينقصونَ؟ قلتُ: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منكم سَخْطةً لدينه بعد أن يدخل فيه (١) ؟ قلت: لا ، قال: فهل كُنتم تتهمونهُ بالكَذب قبل أن يقول ما قال؟ قلتُ: لا ، قال: فهل يغدر ؟ قلت: لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ، قال: ولم تُمْكِّنِي كلمةٌ أَدْخِلُ فيها شيئاً غير هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتمُوه؟ قلت: نعم، قال: فكيفَ كان قِتالكم إياهُ؟ قلت: الحربُ بيننا وبينه سِجَالٌ، ينالُ مِنَّا، وننالُ منهُ،

<sup>(</sup>٣) إيلياء: هي بيت المقدس، أو القدس كها تنعت في عصرنا عند المسلمين، قال الحميري: ويقال أيليا بفتح الهمزة، مدينة بالشام، وهي بيت المقدس، وهي مدينة قديمة جليلة على جبل يصعد اليها من كل جانب، وهي مسورة في نشز من الأرض، والجبال محيطة بها، والمدينة في غربي المسجد، وماء إيليا من الأمطار، فتحت على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والروض المعطار في خبر الأقطار، ص (٦٨ \_ ٦٩) وأخبارها في المصنفات والمعاجم كثيرة، وقد صنف الاستاذ عارف العارف كتابا في تاريخها سهاه وتاريخ القدس، طبعته دار المعارف بمصر عام ١٣٧١ هـ \_ ١٩٥١ م، وهو من أجود ما كتب في تاريخها من الدراسات المعاصرة.

<sup>(</sup>٤) يريد: هل يعود الرجل منكم الى الاشراك بالله بعد أن يدخل في دين الاسلام.

قال: ماذا يأمركم؟ قلتُ: يقولُ: اعبُدوا اللهَ وحدهُ ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، والصِّدْق، والعفاف، والصِّلَّةِ. فقال للتَّرْجُهان قل لهُ: سألتُكَ عن نسبهِ، فذكرتَ أنهُ فيكم ذو نسب، فكذلك الرُّسُلُ تُبعَثُ في نسب قومِها، وسألتُكَ هل قال أحدٌ منكم هذا القولَ؟ فذكرتَ أن لا، فقلتُ: لو كان أحدٌ قال هذا القولَ قبلهُ، لقلتُ: رجُلٌ يأتسى بقول قيل قبلهُ، وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا ، قلتُ : لو كان من آبائهِ من ملك ، قلتُ : رجُلّ يطلبُ مُلكَ أبيهِ، وسألتك هل كُنتم تتّهمونه بالكَذب قبلَ أن يقولَ ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس، ويكذب على الله، وسألتك أشرافُ الناس اتبعوهُ أم ضُعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءَهم اتبعوه، وهم أتباع الرّسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرتَ أنهم يزيدونَ، وكذلكَ أمرُ الإيمان حتى يتم، وسألتُكَ أيرتدّ أحدّ سَخْطَةً لدينهِ بعد أن يدخلُ فيهِ، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلوب، وسألتكَ هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرُّسلُ لا تغدر، وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنهُ يأمركم أن تعبدوا الله ولا تَشركوا به شيئاً ، وينهاكم عن عبادةِ الأوثبان، ويبأمركم ببالصلاةِ ، والصدقِ، والعفافِ والصلةِ، فإن كان ما تقولُ حقاً فسيملكُ موضعَ قدميَّ هاتين، وقد كنتُ أعلمُ أنهُ خارجٌ، ولم أكن أظنَّ أنهُ منكم، فلو أعلمُ أني أُخلُصُ إليه، لتجشمتُ لقاءهُ (٥)، ولو كنتُ عندهُ لغسلتُ عن قدميه، ثم دعا بكتاب رسُول الله عَلِيلِي ، الذي بعث به مع دِحْيَة (١) إلى عظيم

<sup>(</sup>٥) اي لتكلفت الوصول اليه. قاله ابن حجر في وفتح الباري، (٣٧/١). (ع).

<sup>(</sup>٦) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صحابي جليل، حضر كثيرًا من الوقائع، وكان يضرب =

بُصْرَى ، فدفعهُ إلى هر قل فقرأه ، فإذا فيه :

« بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إلى هِرَقْلَ عظيمِ الرُّوَمِ ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى .

أَمَّا بِعْدُ: فَإِنِي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسلامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مِرَّتَين ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ ، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ البِرِيْسِيِّينَ (٧) ، وَيَا أَهْلَ أَجْرَكَ مِرَّتَين ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ ، فَإِنْ عَلَيْكُمْ ، أَنْ لاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ ، وَلاَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءِبِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَنْ لاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ ، وَلاَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِبِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَنْ لاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ ، وَلاَ يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَاً أَرْبَابَاً مِنْ دُون اللهِ ، فَإِنْ تَولَوْا

به المثل في حسن الصورة، وكثيرا ما كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله في صورته، وقد شهد البرموك فكان على كردوس، ثم نزل دمشق وسكن المزة ودفن فيها وعاش إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان، ومات سنة خس وأربعين للهجرة، رضى الله عنه. والأعلام، (٣٣٧/٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) قال القاضي عياض: وقوله عَلِيْتُهِ: وفإن عليك إثم الأريسيين، كذا رواه مسلم وجلُّ رواة البخاري بفتح الهمزة وكسر الراء مخففة، وتشديد الياء بعد السن، ورواه المَرْوَزَيُّ مرة و البريسين ، وهي رواية النسفى، ورواه الجرجاني مرة وبعضهم مثله إلا أنه قال والأريسيين، بسكون الراء وفتح الياء الأولى، ورواه بعضهم في غير والصحيحين، والأريسين، مخفف اليائين معاً. قال أبو عبيد: هذا هو المحفوظ، فمن قال والأريسين، فقالوا في تفسيره: هم أتباع عبد الله بن أريس رجل في الزمن الأول بعث الله نبياً فخالفه هو وأصحابه، وأنكر ابن قزار هذا التفسير. ورواية من قال والأريسيين، بفتح الياء وسكون الراء، وقيل: هم والأروسيون، وهم نصارى أتباع عبد الله بن أروس. وهم الأروسية متمسكون بدين عيسى لا يقولون إنه ابن. قال أبو عبيد الهروي، عن ثعلب: أرس يأرس صار أريساً، والجمع أريسون بالفتح والتخفيف، وأرس يورس مثله وصار أرسيا والجمع أرسيون بضم الهمزة وهم الأكرة، وقيل الملوك الذين يخالفون أنبياءهم، وقيل الخدمة والأعوان، وقيل المتخترون، وفي مصنف ابن السكن يعني اليهود والنصارى فسره في الحديث. ومعناه أن عليك إثم رعاياك وأتباعك ممن صددته عن الإسلام واتبعك على كفرك. كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْتَبُرُوا لَوْلاً أنتم لكُنَّا مؤمنينَ﴾ [سبأ: ٣١] وكما جاء في بعض طرق هذا الحديث: ووإلا فلا تَحُلُّ بين الفلاحين والإسلام، قال أبو عبيد: ليس الفلاحون هنا الزراعين خاصة، لكن جيع أهل المملكة، لأن من زرع هو عند العرب فلاح تولى ذلك بنفسه أو توليَّ له، ويدل على ما قلناه قوله ﷺ في حديث آخر: و فإن أبيت فإنا نهدم الكفور ونقتل الأريسيين وإني أجعل ذلك في رقبتك ، الكفور القرى واحدتها كفر، وهذا المعنى الذي تفسره الأحاديث ويعضده القرآن. وانظر تتمة كلامه في ﴿ مشارق الأنوار ﴾ ( ٨٣/٢ - ٨٤ ) طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب.

فَقُوْلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » (^).

قال أبو سُفْيَان: فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب، كَثُرَ عندهُ الصحب، وارتفعت الأصوات، وأخرجنا، فقلتُ لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمِرَ أمْرُ ابن أبي كَبشة (١) إنه يخافَهُ مَلكُ بني الأصفر (١٠)، فما زلتُ مُوقناً [ بأمرِ رَسولِ الله عَيْقَاتُهُ ] أنه سيظهرُ حتى أدخل اللهُ على الإسلام.

<sup>(</sup>٨) وردت صيغة هـذه الرسـالـة النبـويــة الشريفــة في وصحيــح البخــاري، (٣٠/١ \_ ٤٢)، و (٧٨/٦ - ٧٩)، وفي و صحيح مسلم، رقم (١٧٧٣) في الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ الى هرقل يدعوه الى الاسلام، والترمذي في دسننه، رقم (٢٧١٨) في الاستئذان، باب ما جاء كيف يكتب لأهل الشرك، ووعيون الأثر، (٢٦٠/٢ ـ ٢٦٢)، ووزاد المعاد، (٦٨٨/٣)، ووسيرة ابن كثير، (٤٩٤/٣ ـ ٥٠٦)، ووالمصباح المضيء، لابن حديدة (٧٤/٢)، ووتهذيب الكمال في أسهاء الرجال؛ طرف منها (١٩٦/١ ـ ١٩٧)، و «طبقات ابن سعد؛ طرف منها (٢٥٩/١)، و د صبح الأعشى ، (٣٧٦/٦ \_ ٣٧٧)، و « محمد رسول الله ، ص (١١١)، و د في صحبة النبي ، ص (۱۲۹ – ۱۳۲)، و د سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله، ص (۱۸ – ۲۸). وقد أورد قصة أبي سفيان ونص رسالة النبي علي الله الله الله المرقل ابن الأثير في د جامع الأصول؛ (٢٦٥/١١ \_ ٢٧٤) فارجع اليه، والسهيلي أيضا والروض الأنف؛ (٣٥٥/٢) كيا في وسفراء النبي؛ المتقدم ذكره، قال القلقشندي: ذكر أبو عبيد في وكتاب الأموال؛ انه كتابه عَلَيْكُ الى هرقل كان فيه: ومن محمد رسول الله الى صاحب الروم، إني ادعوك إلى الاسلام: فان اسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، وإن لم تدخل في الاسلام فأعط الجزية، فان الله تعالى يقول: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرَّمون ما حرَّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (التوبة: ٢٩) والا فلا تحل بين الفلاحين وبين الاسلام أن يـدخلـوا فيـه أو يعطـوا الجزيـة ١٠٠ صبـــع الأعشى، (٣٧٧/٦). وانظــر وتـــاريــخ الطبري، (76T - 167/Y).

<sup>(</sup>٩) لقد أمر أمر ابن أبي كبشة: أي: كبر شأنه وعظم واتسع، وكان المشركون ينسبون النبي ﷺ الى أبي كبشة، لأن أبا كبشة، لأن أبا كبشة الحزاعي، واسمه وجز، كان قد خالف قريشا في عبادة الأوثان، وعبد الشعرى والعبور، وهو النجم المعروف في نجوم السماء، فلما خالفهم النبي ﷺ في عبادة الأصنام شبهوه به، وقيل: كان جدَّ جدَّ النبي ﷺ لأمه، أرادوا: أنه نزع البه في الشبه. وجامع الأصول، (٢٧٣/١١).

<sup>(</sup>١٠) بنو الأصفر: هم الروم، سموا بذلك لما يعرض لألوانهم في الغالب من الصفرة. وجامع الأصول، لابن الأثير (٢٧٣/١١).

وكَانَ ابن النَّاطُور \_ صَاحِبُ إِيْلِياءَ وَهِرَقْلَ \_ أَسْقُفّاً على نَصَارَى الشَّام يُحَدِّثُ (١١) أن هِرَقْلَ حين قدم إِيْليَاءَ ، أصبح يوماً خبيث النَّفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هَيْئَتَكَ ، قال ابن النَّاطُور : وكان هِرَقْلُ حَنَّ اللَّه وَاللَّه عَنْ اللَّه وَاللَّه عَنْ اللَّه وَ ملك الجَتَانِ قد ظَهَرَ ، فمن يختن من هذه الأُمّة ؟ قالوا : ليس يختن إلاّ اليهود ، فلا يهمنك شأنهم ، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيها (١٢) من اليهود ، فبيناهم على أمرهم أتي هرقلُ برجل فليقتلوا من فيها الله عَشَانَ يخبر (١٤) عن خبر رسول الله عَنْ الله عَنْ الله السخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أنحتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه ، فحدثوه أنه هرقل : الأمة قد ظهر ، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية (١٥) وكان نظيره في الأمة قد ظهر ، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية (١٥) وكان نظيره في

<sup>(</sup>١١) في المطبوع: فحدَّث وهو تحريف.وما جاء في الأصل، موافق لما في وجامع الأصول؛ (٢٧٠/١١)، و وسيرة ابن كثير؛ (٥٠١/١).

<sup>(</sup>۱۲) في الأصل والمطبوع: حذاء بالذال وهو تحريف، والتصحيح من وجامع الأصول ( ۲۷۰/۱۱) و الأثير في وجامع الأصول ( ۲۷٤/۱۱) و ۲۷٤/۱۱) و دسيرة ابن كثير ( ٥٠١/٣) قال ابن الأثير في وجامع الأصول ( ۲۷٤/۱۱) الذي يحزر الاشياء ويقدرها بظنه، ويقال لخارص النخل: الحازي، تقول منه: حزوت الشيء أحزوه وأحزيه، لغتان، ويقال للذي ينظر في النجوم: حزّاء من قبل هذا، لانه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره، فربما أصاب.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل، والمطبوع: « فليقتلوا من فيهم، والتصحيح من « جامع الأصول، (٢٧٠/١١).

<sup>(</sup>١٤) في المطبوع: يخبر به عن خبر رسول الله، خلافًا لما في الأصل، وما جاء في الأصل الذي أثبته يوافق الذي في المصادر التي بين يدي.

<sup>(</sup>١٥) رومية: بتخفيف الياء: قال الأصمعي: وهو مثل انطاكية، وأفامية، ونيقية، وسلوقية، وملطية، وهو كثير في كلام الروم وبلادهم، وها روميتان: إحداها بالروم، والأخرى بالمدائن، وأما التي في بلاد الروم وهي التي نحن بصددها. فهي مدينة رياسة الروم وعلمهم. « معجم البلدان الياقوت الروم وهي التي نحن بصددها.

العلم، وسار هرقل الى حمص، فلم يرم حمص (١٦) حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النّبيّ عَيْقِلْهُ وأنه نبيّ، فأذِنَ هِرَقْلُ لعظاء الرّوْمِ في دَسْكَرَةٍ (١٧) له بِحِمْصَ، ثم أَمَرَ بأبوابها فَغُلّقَتْ، ثم اللَّاعَ فقال: يا معشر الرّوم هل لكم في الفلاح والرّشد، وأن يَثْبُتَ لكم مُلْكُكُمْ فتبايعوا هذا النّبيّ ؟ فحاصوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غُلِّقَتْ، فلما رأى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيْسَ من الإيمان، قال: رُدُّوهم على دينكم، فقد عَلَيّ، وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدَّتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له وَرَضُوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هِرَقْلَ.

وأخبرنا أبُو الحَسَن عَلَيُّ بن عَبْدِ الله بن أبي عُمَرَ سهاعاً عليه، أنبأنا الحافظ أبُو بَكْر مُحمَّد بن أبي بَكْر بن ناصِر الدِّين حضوراً في آخر الخامسة، أنبأنا التاجُ مُحمَّد بن إسماعيْل بن بَرْدِس بقراءتي عليه، أنبأنا أبُو عَبْد الله الإرْبَلي، أنبأنا أبُو عَبْد الله الأرْبَلي، أنبأنا أبُو عَبْد الله الفراوي، أنبأنا أبُو الحُسَيْن الفَسَيْري، أنبأنا إسْحَاق بن الفُرَاوي، أنبأنا أبُو الحُسَيْن القُسَيْري، أنبأنا إسْحَاق بن إسْحَاق الفقيه، حدثنا الحافظ أبُو الحُسَيْن القُسَيْري، أنبأنا إسْحَاق بن إبراهيم الحَنْظلي، وابنُ أبي عُمَر، ومُحمَّدُ بن رَافِع، وعَبْدُ بَن حُمَيْد، واللفظ لابن رَافِع، وابنُ أبي عُمر، ومُحمَّدُ بن رَافِع، وعَبْدُ بَن حُمَيْد، أنبأنا عَبْد الله بن عُبْهَ، عَن واللفظ لابن رَافِع ، وابنُ أبي عُمرَ عن الزَّهْري عن عُبَيْد الله بن عُبْهَ، عَن أنبأنا عَبْد الرَّزَّاق، أنبأنا مَعْمَر عَن الزَّهْري عن عُبَيْد الله بن عُبْهَ، عَن البان عَبْد الله بن عُبْهَ، قال: انطلقتُ في المُدَق ابن عَبْس ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أخبره من فيه إلى فيه، قال: انطلقتُ في المُدَق التي كانت بيني وبين رَسُول الله عَبِيْلِهُ، قال: فبينا أنا بالشَّام إذ جيءَ التي كانت بيني وبين رَسُول الله عَبِيْلِهُ، قال: فبينا أنا بالشَّام إذ جيء التي كانت بيني وبين رَسُولِ الله عَبِيْلِهُ، قال: فبينا أنا بالشَّام إذ جيءَ

<sup>(</sup>١٦) فلم يرم حمص: رام يريم: اذا زال من مكانه، ولم يرم من مكانه، أي: لم يبرح حمص، والمعنى لم يغادر حمص حتى أتاه كتاب صاحبه (ع).

<sup>(</sup>١٧) الدسكرة: واحدة من الدساكر، وهي القصور، كما في وجامع الاصول؛ لابن الأثير (٢٧٤/١).

بكتاب من رَسُولِ الله عَلِيْ إِلَى هِرَقْلَ، وكان دِحْيَةُ الكَلْبِيِّ جاء به، فدفعه إلى عظيم بُصْرى إلى هِرَقْلَ، فقال هِرَقْلُ: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٍّ، فقال أبُو سُفْيَانُ: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي، فدعا بترجانه فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٍّ، فإن كذبني فكذبوه، قال: فقال أبُو سُفْيَان: وَآيْمُ الله لولا مخافة أن يؤثر عليَّ كذبني فكذبوه، قال: فقال أبُو سُفْيَان: وَآيْمُ الله لولا محافة أن يؤثر عليَّ الكَذب لكذبت، ثم ذكر بمثل ما قدمنا إلى قوله حتى أدخل الله عليَّ الإسلام ولم يذكر ما بعده (١٨).

وأخبرنا المحْيَوي يَحْيىٰ بن مُحمَّد الحنفي، أخبرتنا أُمُّ مُحمَّد عَائِشَةُ ابنة محمد بن الزَّيْن، عن أُمِّ مُحمَّد بنت عَبْد الرَّحِم، أنبأنا أَبُو القاسِم بن بَشْكُوال، أنبأنا أبو مُحمَّد القُرْطُبيُّ، أنبأنا أبو عُمَر الإشْبِيْليُّ، أنبأنا أبو مُحمَّد القُرْطُبيُّ، أنبأنا أبو مُحمَّد، أببأنا أبو مُحمَّد، أببأنا أبو مُحمَّد، أببأنا أبو بَكر بن أبي شَيْبة، أنبأنا ابن يُوْنُسَ، أنبأنا بقي بن مَخْلد، أنبأنا أبو بَكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا عَبْد الرَّحِن بن حَرْمَلَة الأسْلَميِّ قال: سمعت سَعِيْد بن المُسيِّب يقول: كتب رَسُولُ الله عَيْلِيَّة إلى قَيْصَرَ فقرأه، فقال: هذا كتاب لم أسمع به بعد سُلَيْمَانَ النَّبيِّ عليه السلام «بسم اللهِ فقال: هذا كتاب لم أسمع به بعد سُلَيْمَانَ النَّبيِّ عليه السلام «بسم اللهِ الرَّحِن الرَّحِن المُعْيْرَةِ بنَ شُعْبَة (٢٠) وكانا الرَّحِن الرَّحِم » ثم أرسل إلى أبي سُفْيَان، والمُغِيْرَةِ بنَ شُعْبَة (٢٠) وكانا

<sup>(</sup>١٨) انظر ، جامع الأصول، لابن الأثير (٢١/٢٦٥ - ٢٧١).

<sup>(</sup>١٩) في المطبوع: ابن مكي، وفي الأصل زمكي. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٠)هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عبد الله (٢٠ ق هـ ـ ٥٠ هـ) أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم، صحابي، ولد بالطائف وبرحها في الجاهلية مع جماعة من بني مالك، فدخل الاسكندرية وافدا على المقوقس، وعاد الى الحجاز، فلما ظهر الاسلام تردد في قبوله الى أن كانت سنة ٥ هـ، فأسلم، وشهد الحديبية واليامة وفتوح الشام، وذهبت عينه بالبرموك، وشهد القادسية ونهاوند =

تاجرين بأرضه فسألها عن بعض شأن رَسُولِ الله عَلَيْكُم ، وسألها من اتبعه فقالا: تَبِعَهُ النساء وضَعَفَهُ النّاس ، فقال: أرأيتا الذين يدخلون معه يرجعون، قالا: لا ، قال: هو نبيٌّ ليملكن ما تحت قدميّ ، لو كُنتُ عنده لقبلت قدميه .

أخبرنا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بِن مُحمَّد الخَزْرَجِيِّ، أخبرتنا أَمُّ عَبْدِ الله ابنة الشَّمس، أنبأنا أَبُو الحَجَّاجِ المِزِّي (٢١)، أنبأنا ابن الدرجي، وابن الحَدَّاد (٢٢) قالا: أنبأنا أَبُو جَعْفَر الصَّيْدَلاَنِي، أخبرتنا فَاطِمَةُ بِنتُ عَبْدِ الله قالت: أنبأنا أبو بكر بن ريدة، أنبأنا أبو القاسم الطَّبَرَاني (٢٣)، حدثنا مُحمَّدُ بن عَبْد الله الحَضْرَمي، والحُسَيْنُ بن إِسْحَاقِ قالا: حدثنا الجُمَّانيُّ، مُحدثنا يحيى بن سَلَمة بسن كُهيْل، عن أبيه، عن عَبْد الله بن شَدَّاد، عن دحثنا يحيى بن سَلَمة بسن كُهيْل، عن أبيه، عن عَبْد الله بن شَدَّاد، عن دحينة الكَلْبي قال: بعثني النَّبيُّ عَيْلِيَةٍ إلى قَيْصَرَ صاحب الرَّوم بكتاب، فقلت: استأذنوا لرسول رسول الله عَيْلِيَةٍ، فأتى قَيْصَرُ، فقيل له: إن على فقلت: استأذنوا لرسول رسول الله عَيْلِيَةٍ، فأتى قَيْصَرُ، فقيل له: إن على الله عَيْلِيَةٍ، ففزعوا لذلك فقال:

<sup>=</sup> وهمدان وغيرها، وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البصرة، ففتح عدة بلاد، قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية للاناة، وعمرو بن العاص للمعضلات، والمغيرة للبديهة، وزياد بن أبيه للصغير والكبير، وللمغيرة ١٣٦ حديثا، وهو أول من وضع ديوان البصرة، وأول من سُلِّم عليه بالإمرة في الاسلام. « الأعلام » (٢٧٧/٧).

<sup>(</sup>٢١)هو الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن علي بن أبي زهر الكلبي القضاعي المزي المتوفى (٧٤٢ هـ) انظر ترجمته ومصادرها في مقدمة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف لكتابه «تهذيب الكهال» (٩/١ ـ ٣٦) طبع مؤسسة الرسالة، وفي «الأعلام» (٣٦/٨).

<sup>(</sup>٢٢)في المطبوع: الحلاد وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۳) هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطَير اللخمي، ينسب الى وطبرية، ولد بعكا من أرض فلسطين ورحل الى معظم الاقطار لجمع الحديث النبوي، وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون مات سنة (٣٦٠ هـ) انظر ترجمته ومصادرها في وسير أعلام النبلاء، للذهبي (٣٦٠ ١١٩/١٦).

أدخله ، فأدخلني عليه وعنده بطارقته فأعطيته الكتاب فقرى عليه فإذا فيه : «بسم الله الرَّحن الرَّحم ، مِنْ مُحمَّد رَسُول الله إلى قَيْصَر الرَّوم ، قال : فقرى الكتاب حتى فرغ منه ، ثم أمرهم فخرجوا من عنده ، ثم بعث إليَّ فدخلت عليه ، فسألني فأخبرته ، فبعث الى الأسقف فدخل عليه وكان صاحب أمرهم ، يصدرون عن قوله ، وعن رأيه ولما قرأ الكتاب قال الأسقف : هو والله الذي بشرنا به مُوسى وعيْسى ، الذي كنا ننتظر ، قال الأسقف : أما أنا فإني مُصدَّقُهُ (٢١) ومُتبعه ، فقال قَيْصَرُ : في أعرف أنه كذلك ، ولكن لا أستطيع أن أفعل ، إن فعلت ذهب مُلكي ، وقتلني الرَّوم (٢٥) .

وأخبرنا أَبُو عُمَرْ يُوسُفُ بن حَسَن بن أَحْمد بن حَسَن بن عَبْد الهَادي، أنبأنا جدي، أنبأنا الصَّلاَحُ ابن أبي عُمَرَ، أنبأنا الفَخْرُ بن البُخَاري، أنبأنا أَبُو اليُمْن الكِنْدي (٢٦)، وأَبُو حَفْص بن طبرزد، قال البُخَاري، أخبرنا أَبُو القاسم الحَرِيْري، أخبرنا أَبُو طَالب العُشَاري، قال ابن طبرزد، أخبرنا أَبُو بَكْر الأَنْصَاريُّ، وَالكَرْخِيُّ قالا: أخبرتنا خَديْجَةُ بنت مُحمَّد قالت: أخبرنا أَبُو طَالب العُشَاري، أنبأنا أَبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون، مُحمَّد قالت: أخبرنا أَبُو طَالب العُشَاري، أنبأنا أَبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون، حدثنا عُشَمَان بن أحمد، حدثنا إسْحَاق بن إبْراهيم الخُتلِيُّ، حدثنا عُمَر ابن إبْراهيم الخُتلِيُّ، حدثنا عُمَر ابن إبْراهيم الخُتلِيُّ، حدثنا عُمَر خية بن خييع أَبُو مَعْشَر، عن مُحمَّد بن كَعْب، عن دِحْيَة بن خَلِيْفَة قال: وجهني النَّبيُّ عَلِيلِهُ إلى ملك الرُّوم بكتابه وهو بدمشق، فناولته خَلِيْفَة قال: وجهني النَّبيُّ عَلِيلِهُ إلى ملك الرُّوم بكتابه وهو بدمشق، فناولته

<sup>(</sup> ٢٤ ) في المطبوع: فاني مصدق خلافًا لما في الاصل الخطي.

<sup>(</sup>٢٥) انسظر « دلائل النبوة » لأبي نعيم (١٢٣/١ - ١٢٤).

<sup>(</sup>٢٦)هو زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد الحميري الكندي، أبو اليمن، أديب من الكتاب الشعراء العلماء، ولد ونشأ ببغداد وسكن دمشق وقصده الناس يقرؤن عليه، مات سنة (٦١٣ هـ). انظر «الأعلام» للزركلي (٥٧/٣ ـ ٥٨).

كتاب رَسُول اللّه عَيِّلِيَّة ، فَقَبَّل خاتمه ، ووضعه تحت شيء كان عليه قاعداً ، ثم نادى فاجتمع البطارقة ، وقومه ، فقام على وسائد ثنيت له كذلك كانت فارس والروم ، ولم يكن لها منابر - ثم خطب أصحابه فقال : هذا كتاب الْنَبِيِّ الذي بشرنا به الْمَسِيْحُ من وَلَد إِسْمَاعِيْل بن إِبْرَاهِيْم قال : فَنَخَرُوا نَخرة (٢٠) فأوما بيده أن اسكتوا ، ثم قال : إنما اختبرتكم كيف نُصْرَتُكُمْ للنصرانية ، قال : فبعث إليَّ من الغد سرا فأدخلني بيتاً عظياً فيه ثلاثمائة وثلاثة عشر صورة ، فإذا هي : صور الأنبياء والمرسلين ، قال : انظر من صاحبك من هؤلاء ؟ قال : فرأيت صورة النَّبِيِّ عَيِّلِيِّ كأنه ينظر ، فقلت : هذا ، قال : صَدَقتَ ، فقال : صورة من هذا عن يمينه ؟ قلت : رجل من قومه يقال له : أَبُو بَكُر الصَّدِيق ، قال : فمن ذا عن يساره ؟ قلت رجل من قومه يقال : له عُمَرُ بن الخطَّاب ، قال : أما إنا نجدُ في الكتاب (٢٠) أن من قومه يقال : له عُمَرُ بن الخطَّاب ، قال : أما إنا نجدُ في الكتاب (٢٠) أن فقال : «صدق بأبي بكر وعمر يتم هذا الدِّين ، ويُفتح بعدي » .

ورأيت في موضع أنه أدخله بيتاً فيه صور فقال: انظر صاحبكم في هذه، فنظرت فها رأيت شيئاً، فقلت: لا، فقال: صدقت، ثم أدخلني بيتاً آخر فقال: انظر هل هو في هذه؟ فنظرت فلم أجد أحداً، فأدخلني بيتاً آخر فقال: انظر في هذه، فنظرت فإذا صورة كأنها صورة النّبي عَيْنَا مُن فقلت: هذه، فقال: صدقت، ثم قال: من هذا عن يمينه فإذا صورة كأنها صورة أبي بَكْرٍ، فقلت: هذا ابن أبي قُحافة (٢٠٠)، فأراني صورة عن يساره صورة أبي بَكْرٍ، فقلت: هذا ابن أبي قُحافة (٢٠٠)، فأراني صورة عن يساره

<sup>(</sup>٢٧)قال ابن منظور: النَّخِيْرُ: صَوَّتُ الأنف. نخر الإنسان... بأنفه ينخِرُ ويَنخُرُ نخيراً: مَدَّ الصوت والنفس في خياشيمه. ولسان العرب، ونخر، (٤٣٧٥/٨) طبعة دار المعارف.

<sup>(</sup>٢٨) يقصد في و الإنجيل ٥.

<sup>(</sup>٢٩) يقصد دين الاسلام.

فقال: من هذا.

فقلت:

عُمَرُ بن الخَطَّاب، فقال: إنا نجد في الكتاب أن هذا قرن من حديد. وفي كتاب « معالم الإسلام » لأبي يـوسف الإسْفَراييني في حديث هِرَقل مع هِشَام بن العَاص (٢١)، حين بعثه أبُو بَكْر، أنه أرسل إليهم ليلاً فاستعاد قولهم، وانه دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتاً وقفلاً فاستخرج حَريْرَةً فيها صورةً، ثم صار يخرج من كل بيت صورةً من صور الأنبياء ، ثم فتح باباً فيه صورة بيضاء فإذا واللَّه رسول اللَّه عَلِيُّكُم ، قال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: نعم مُحمَّدٌ رسول الله عليه قال: فبكينا، قال: فقام (٢٦) قائماً ثم جلس، قال: بدينكم إنه لهو ؟ قلنا : نعم والله إنه لهو ، فأمسك ساعةً ينظر إلينا ثم قال : أما إنه كان في آخر البيوت، ولكني عجلته إليكم لأنظر ما عندكم، قلنا: من أين لكم هذه الصورة ، قال : إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده ، فأنزل عليه صورهم، وكانت في خزانةِ آدم عند مغرب الشَّمس، فاستخرجها ذُو القَرْنَيْن ، فدُفِعَتْ إلى دَانْيال فصورها دَانْيالُ، ثم قال لنا: أما والله لوددت أن نفسي طابت بالخروج من ملكي، وإن كنت عبداً لِشَرِّكُمْ حتى أموت، ثم أجازنا وسرحنا. انتهي.

وقال أَبُو الفَتْح بن سَيِّد النَّاس: ذَكَرَ الوَاقِديُّ من حديثِ ابن عَبَّاس،

<sup>(</sup>٣٠) يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فان اسمه عبد الله بن أبي قحافة ولقبه عتيق. انظر «مشاهير علماء الأمصار» ت (٢) وغيره من كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣١)في الأصل، والمطبوع: «هشام العاص» والتصحيح من «الإصابة» لابن حجر (٢٤٨/١٠) بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني.

<sup>(</sup> ٣٢ )في المطبوع: وقام.

ومن حديثه خرَّج في الصحيح أن رسول الله ﷺ كتب إلى قَيْصَرَ يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه مع دحْية الكلْيِّ وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصْرَى، ليدفعه إلى قَيْصَر، فدفعه عظيم بُصْرى إلى قَيْصر، وكان قَيْصَرُ لما كَشَفَ اللَّه عنه جنودَ فارسَ مشي من حِمْصَ إلى إِيْليَاءَ شكراً لله عزّ وجل فيما أبلاه (٣٣) من ذلك، فلما جاء قَيْصَر كتابُ رسول الله عَلَيْكُم قال: التمسوا لنا هاهنا من قومه أحداً نسألهم عنه، قال ابن عبَّاس: فأخبرني أَبُو سفيان بنَ حَرْب أنه كان بالشَّام في رجال من قريش، قدموا تجاراً وذلك في الهدنة التي كانت بين رسول الله عَلَيْتُهُ وبين كفار قريش، قال: فأتانا رسول قَيْصرَ، فانطلق بنا حتى قدمنا إِيْليَاءَ، فأدخلنا عليه، فإذا هو جَالسٌ في مجلس ملكه عليه التاجُ وحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوم فقال لترجمانه: سَلْهُمْ أيهم أَقْرَبُ [ نسباً ] (٣٤) بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي (٣٥) ؟ ثم ذكر بمثل ما قدمنا مما في « الصحيحين » ، وزاد فيه : ويروى في خبر أبي سفيان أنه قال لقيصر لما سأله عن النبيِّ عَلِيلَةٍ : أيها الملك، ألا أخبرك عنه خبراً يعرف به أنه قد كذب، قال: وما هو؟ قلت له: زعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إِيْليَاء ورجع إلينا في تلك الليلة قبل الصباح، قال: وبطريق إِيْليَاءَ عند رأس قيصر، فقال هذا صحيحٌ، قال: وما عِلْمُكَ بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلةً حتى أُغْلِقَ أبواب المسجدِ ، فلما كان تلك الليلة أَغْلَقْتُ الأبواب غير باب واحد غلبني فاستعنت عليه عمالي ومن يحضرني فلم نستطع أن نحركه، كأنما نزاول

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل: « فيها أبداه» وما أثبته من المطبوع، وهو موافق لما في « جامع الأصول» (٢٦٩/١١). وانظر روايات القصة فيه فهي مفيدة للدارس.

<sup>(</sup> ٣٤ )زيادة من « عيون الاثر » ( ٢٦٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣٥) وعيون الأثر ، (٢/ ٢٦٠).

جبلاً ، فدعوت النَجَارين فنظروا إليه فقالوا: هذا باب سقط عليه النَجَافُ (٢٦) والبنيان ، فلا نستطيع أن نحركه حتى نصبح ، فننظر من أين أتى ، فرجعت وتركت البابين مفتوحين ، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب ، وإذا فيه أثر مربط الدابة ، فقلت لأصحابي ، مَا حُبِسَ هذا الباب الليلة إلا عن نبي ، وقد صلى الليلة في مسجدنا هذا ، فقال قَيْصَرُ لقومه : يا معشر الرَّوم ألستم تعلمون أن بين عيْسى وبين الساعة نبياً بشركم به عيْسى بن مَرْيَم ، ترجون أن يجعله الله فيكم ، قالوا : بلى ، قال : فإن الله قد جعله في غيركم في أقل منكم عدداً ، وأضيق منكم بلداً ، وهي رحمةُ الله عز وجل يضعها حيث شاء (٢٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٣٦) قال ابن منظور: النَّجاف الذي يقال له: الدَّوارَةُ، وهو الذي يستقبل الباب من أعلى الأَسْنَكُفَّةِ، والنَّجَافُ العَتَبَةُ وهي أَسْكُفَّةُ الباب. (لسان العرب) (نجف).

<sup>(</sup>٣٧) و عيون الأثر » (٢٦٢/٢ ) ، وانظر والروض الأنف ( ٥١٦/٧ ) .

#### الخَامِسُ فِي تَالِبِ النِّبِي مَا اللَّهِ إِلَا الْمُتَوقِيل (١)

أخبرنا أَبُو عُمَرُ يُوسُف بن حَسَن الصَّالحي، أخبرنا أَبُو عَبْد الله القُرَشِيُّ، أخبرنا ابن النَّعْمَانِي، أخبرنا ابن جَمَاعة، أخبرنا أَبُو عَبْد الله القُرَشِيُّ، أخبرنا ابن سَيِّد النَّاس قال: كِتَابُ الْنَّبِيِّ عَلِيْلِهُ إِلَى الْمُقَوْقِس مع حَاطِب بن أَبِي بَلْتَعة (٢): «بسم الله الرَّحْمن الرَّحم ، مِنْ مُحمَّد [ بن ] (٣) عَبْدِ الله ، إلى المُقَوْقِس عَظِيْم الله الرَّحْمن الرَّحم ، مِنْ مُحمَّد [ بن ] (٣) عَبْدِ الله ، إلى المُقَوْقِس عَظِيْم القَبْط ، سَلامٌ عَلى مَن اتَّبَعَ المُدَى.

أمَّا بعْدُ: فَإِنِي أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الإسْلامِ ، أَسْلِم تَسْلَمْ ، وَأَسْلِم يُؤْتِكَ اللهُ أَجْسِرَكَ مَسرَّتَينِ ، فَإِنْ تَسوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيكَ إِثْمَ القِبْط ، يما أهملَ أَجْسرَكَ مَسرَّتَينِ ، فَإِنْ تَسوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيكَ إِثْمَ القِبْط ، يما أهملَ الكِتابِ تَعَالَوْ الله كَلِمَةِ سواءِ بيْنَنَا وَبَينكم أَنْ لا نَعْبُدَ إِلا الله ، وَلاَ لله ، وَلاَ يُشرِكَ بِهِ شَيئاً ، وَلاَ يَتّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله ، فَإِنْ تَولَوا نُشْرِكَ بِهِ شَيئاً ، وَلاَ يَتّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله ، فَإِنْ تَولَوا

<sup>(</sup>١) المقوقس: لقب لكل من ملك مصر والاسكندرية، والمقصود هنا جُرَيْجُ بن مِيْنا القبطي. انظر ترجمته في «الإصابة» لابن حجر (٣/٥٣٠ ــ ٥٣٢).

 <sup>(</sup>٣) سقطت لفظة « ابن » التي بين حاصرتين من الأصل والمطبوع: واستندركتها من « عينون الأثنر »
 (٣) وفي « زاد المعاد » (٣/٣١) من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس.

فَقُوْلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » (٤) وختم الكتاب.

فخرج به حَاطِبُ حتَّى قَدِمَ عليه الإِسْكَنْدَرِيَّةَ ، فانتهى إلى حاجبه فلم يلبثه أن أوصل إليه كتاب رسول الله عَلَيْلَة ، وقال حَاطِبُ للْمُقَوْقِسِ لما لقيه: إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرَّب الأعلى ، فأخذه الله نكال الآخِرة والأولى ، فانتقم به ثم انتقم منه ، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر [غيرُك] بك ، قال: هات ، قال: إن لنا دِيناً لن ندعه إلاَّ لما [هو] (٥) خير منه وهو الإسلام الكافي به الله فعل (١) ما سواه ، إنَّ هذا النَّبَيَّ مُحمَّداً عَيْلِيَة ، دعا النَّاسَ فكان أشدَّهم عليه قريش وأعداهم له اليهودُ (٧) وأقرَبهم منه النصارى ، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى ، إلا كبشارة عيسى بمحمد عيسي ، وما دعاؤنا إيَّك إلى «القرآن» إلا كدعائك أهل «التوراة» إلى «الإنجيل» وكل نبي أدرك قوماً فهم من أمَّته (٨) ، فالحقُ عليهم أن

<sup>(</sup>٤) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في «عيون الأثر » (٢٦٥/٢)، و «زاد المعاد» (٢٩١/٣)، و «صبح و «المصباح المضيء» لابن حديدة (١١٠/٢)، و «نصب الراية» (٢١/٤ - ٤٢٢)، و «صبح الأعشى» (٣٧٨/٦)، و «محمد رسول الله» ص (١١٣)، و «مجموعة الوثائق السياسية» ص (١٠٦)، و « في صحبة النبي، ص (١٣٤)، و « سفراء النبي عليه السلام» ص (٣٧)، و « طبقات ابن سعد (٢٦٠/١) طرف منها، و « البداية والنهاية » (٤٧/٢ - ٣٧٣). قال القلقشندي: ذكر الواقدي أن كتابه عنها، ألى المقوقس بخط أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن فيه: « من محمد رسول الله الى صاحب مصر أما بعد: فأن الله ارسلني رسولا وانزل عليَّ قرآناً، وأمرني بالإعذار والانذار ومقاتلة الكفار حتى يدينوا بديني ويدخل الناس في ملتي، وقد دعوتك الى الاقرار بوحدانيته، فأن فعلت سعدت، وأن أبيت شقيت، والسلام». « صبح الأعشى» (٣٧٨/٦).

<sup>(</sup>٥) سقطت لفظة «هو» من الاصل والمطبوع: واستدركتها من «عيون الأثر» و «زاد المعاد» و «نصب الراية».

<sup>(</sup>٦) في «عيون الأثر» و «زاد المعاد»: « فقد».

<sup>(</sup>٧) رواية ابن القيم للقصة في « زاد المعاد » أسلم في عباراتها من وجوه كثيرة ، فراجعها فيه (٣٩١/٣).

 <sup>(</sup>٨) في الاصل والمطبوع: فهو من أمته، والتصحيح من «عيون الأثر» (٢٦٥/٢)، و «زاد المعاد»
 (٣) ٢٩١/٣).

يطيعوه، فأنت ممن أدركه هذا النبي (١) ، ولسنا ننهاك عن دين الْمَسِيْحِ ، ولكنا نأمرك به ، فقال المُقَوقِسُ : إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ، ولا ينهى عن مرغوب عنه (١٠) ، ولم أجده بالساحر الضّال ، ولا بالكاهن الكاذب ، ووجدت معه آية (١١) النبوة بإخراج الخباء والإخبار بالنّجوى ، وسأنظر ، وأخذ كتاب النّبي عَيَالِيّ فجعله في حُق من عاج وخم عليه ، ودفعه إلى جارية له .

ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية، فكتب إلى النبيِّ عَلِيْكِيْمِ: بسم الله الرحمن الرحم، لُمحَمَّد بن عَبْد الله، مِنَ الْمُقَوْقِس عَظِيْمِ القَبْطِ سَلاَمٌ عَليك (١٢).

أما بعد: فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشَّام، وقد أكرمت رَسُولَكَ وبعشت إليك بجاريتين لها مكان في القبُطِ عظيم، وكسوة، وأهديت إليك بغلةً لتركبها، والسلام عليك (١٣). ولم يزد على هذا، ولم

<sup>(</sup>٩) في «عيون الأثر » وأنت بمن أدرك هذا النبي.

<sup>(</sup>١٠) في « زاد المعاد » ولا ينهى عن مرغوب فيه.

<sup>(</sup>١١) في الأصل والمطبوع، و « عيون الأثر » آلة، وما أثبته من « زاد المعاد » وهو أصوب والله أعلم.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل والمطبوع: سلام عليَّ، وما أثبته من ﴿ زاد المعادِ ، وهُو أَصوب.

<sup>(</sup>۱۳) وردت صيغة رسالة المقوقس الى رسول الله ﷺ في «عيون الأثر» (۲٦٦/٢)، و «زاد المعاد» (١٩٢/٣)، و «المصباح المضيء » لابن حديدة (١١٢/٢)، و «نصب الراية» (٢٦٢/٤)، و «محد رسول الله» ص (١٢٣)، و «مجموعة الوثائق السياسية» ص (١٠٧)، و «سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله» ص (٣٨)، و «البداية والنهاية» طرف منها (٢٧٣/٤ ـ ٢٧٣)، و «سيرة ابن كثير » طرف منها (٢٧٣/٤)، و «المبادل منها (٢٠٤١)، و «المبادل منها (٢١٤/١)، و «المبادل» طرف منها (٢٠/١)،

يُسْلم، والجاريتان مَارِيَة (١٤) وسِيْرِيْن (١٥)، والبغلة دُلْدُل بقيت إلى زمن مُعَاوِيَة رضي الله عنه، وكانت شهباء.

ولما ختم الكتاب دفعه إلى حَاطِب وأمر له بمائة دينار وخمسة أثواب، وقال له: ارجع إلى صاحبك ولا تسمع منك القبيط حَرفاً واحداً، فإن القبيط لا يطاوعون في اتباعه، وأنا أضن (١٦) بملكي أن أفارقه، وسيظهر صاحبك على البلاد وينزل بساحتنا (١٧) هذه أصحابه [من] (١٨) بعده، فارحل من عندي، قال: فرحلت من عنده ولم أقم عنده إلا خمسة أيام، فلما قدمت على رسول الله علي وذكرت له ما قال لي، فقال: «ضَنَ الخَبيثُ بمُلْكِهِ ولا بَقَاءَ لمُلْكِهِ» (١٩).

<sup>(12)</sup> هي مارية بنت شمعون القِبْطِيَّة، أم ابراهيم: من سراري النبيِّ عَلَيْقَ ، مصرية الأصل بيضاء، ولدت في قرية «حفن» من كورة «أنصا» بمصر، وأهداها المقوقس الى النبي عَلَيْق سنة ٧ هـ، فولدت له «ابراهيم» فقال أعتقها ولدها، ماتت سنة ١٦ هـ رضي الله عنها. «الأعلام» (٢٥٥/٥)، وانظر بقية خبرها فيه.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «شيريز» وفي المطبوع: «شيرين» والتصحيح من «أعلام النساء» لكحالة (٢٧٨/٢) الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل والمطبوع « اظن » ، وهو تحريف ، وما أثبته هو الصواب لانه يتفق مع قول رسول الله ﷺ. « ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه » الذي سيورده المؤلف بعد قليل .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل والمطبوع: وينزل بساحته هذه، والتصويب من « عيون الأثر » (٢٦٦/٢) و « نصب الراية » (٢٢/٤).

<sup>(</sup>١٨)سقطت لفظة « من » من الأصل والمطبوع، واستدركتها من « عيون الأثر »، و « نصب الراية ».

<sup>(19)</sup> ذكره ابن سعد في «الطبقات» (٢٦٠/١ و ٢٦١) في ذكر بعثة الرسول ﷺ الرسل بكتبه الى الملوك يعثق الرسول ﷺ الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام، وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الاصابة» في ترجمة حاطب ابن أبي بلتعة عن أبيه عن بلتعة، وقال: أخرجه ابن شاهين من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه عن جده قال: بعثني رسول الله ﷺ الى المقوقس ملك الاسكندرية، فجئته بكتاب رسول الله ﷺ ... الحديث، وانظر «فتح الباري» (٩٧/٧). حاشية «زاد المعاد» ( ١٢٢/١).

قال الدَارَقُطني (٢٠): اسمه جُرَيْجُ بن مِيْنَا ، أثبته أبو عُمَرُ في الصحابة ، ثم ضرب عليه ، وقال: يغلب على الظن أنه لم يسلم ، وكانت شبهته في إثباته إياه في الصحابة رواية رواها ابن إسحَاق عن الزَّهْريِّ ، عن عُبَيْد الله بسن عَبْد الله بن عُبْنَة قال: أخبرني المُقَوْقِسُ أنه أهْدى لرسول الله عَيْقِيدٍ قدحاً من قوارير وكان يشرب فيه (٢١).

قال الزَّيْلَعي: عَدَّه ابن قانع في الصحابة، وروى له الحديث المذكور، فقال: أخبرنا قاسِمُ بن زَكَرِيَّا، حدثنا أَحْمد بن عَبْدة، حدثنا الحُسيْن بن الحَسن ، حدثنا مَنْدل، عن مُحمَّد بن إِسْحَاق به سنداً ومتناً، وقال النَوَويُّ في « تهذیب الأسهاء واللغات »: وعده أبو نُعم، وابن مندة في الصحابة وغلطا فیه، والصحیح أنه مات نصرانیاً انتهی (۲۲).

وهذا الاختلاف كاختلاف العلماء في إسلام قَيْصَرَ، والصحيح أنه مات كافراً ولم يسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٠) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي (٣٠٦ ـ ٣٨٥ هـ) امام عصره في الحديث، وأول من صنف القراآت وعقد لها أبوابا، ولد بدار القطن من احياء بغداد، ورحل الى مصر فساعد ابن حنزابة على تأليف «مسنده» وعاد الى بغداد وتوفي بها، من تصانيفه كتاب «سنن الدارقطني». «الأعلام» (٣١٤/٤).

<sup>(</sup>٢١) «عيــون الأثــر» (٢٦٦/٢)، و«نصــب الرايــة» (٤٣٣/٤)، وانظــر «الروض الأنـــف» (٢١). (٥١٧/ - ٥١٩).

<sup>(</sup> ٢٢ ) « نصب الراية » ( ٤٢٢/٤ ) ، وانظر « تهذيب الأسهاء واللغات » للنووي ( ١١٣/٢ ) .

# السَّادِسُ فِي تَابِ النَّبِيِّ وَالنَّيْ الْحُكَيْنَةُ (١)

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي الصّدّق العَدَويِّ، أخبرنا أَبُو الفَرَجِ عَبْد الرَّحن بن يُوسُف بن قُرَيْح، أخبرنا الصَّلاَحُ بن أبي عُمَر، أخبرنا الفَخْرُ ابن البُخَارِيِّ، أخبرنا حَنْبَلُ، أخبرنا ابن الحُصَيْن، أخبرنا ابن المُعَنْ، أخبرنا ابن المُعَنْ، أخبرنا ابن المُعَنْ، أخبرنا ابن المُعَنْ، أخبرنا القطيْعيُّ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ بن الإمام أحْمد، حدَّثني أبي، حدَّثنا وَكِيْعٌ، وابن جَعْفَرَ قالا: حدثنا شُعْبَةُ، عن الحَكَم، عن عَبْد الله الرَّحن بن أبي لَيْلى، وقال ابن جَعْفَرَ: سمعت ابن أبي لَيْلى، عن عَبْد الله بن عُكَيْم الجُهنيُّ (٢) قال: أتانا كتاب النَّبيُّ عَيْنَا فَه وَنَى بأرض جُهَيْنَةَ ، وأنا علامٌ شابٌ « أَنْ لاَ تَنْتَفِعوا مِنَ الْمَيْتَةِ بإهابٍ وَلاَ عَصَبٍ » (٣).

وبه إلى الإمام أَحْمَد حدثني عَبْدُ الوهّاب بن عَبْد المَجِيْد الثَقَفي، عن خَالِد، عن الحَكم، عن عَبْد الله بن عُكَيْمٍ قال: كتب إلينا النَّبيُّ عَلَيْتُهُ قبل وفاته بشهر «أَنْ لا تَنْتَفِعوا مِنَ المَيْتَة بإهابِ ولا عَصَبِ » (٣).

<sup>(</sup>١) انظر خبر جهينة في «جمهرة أنساب العرب» ص (٤٤٤ و ٤٤٥) لابن حزم، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عكيم الجهني، أبو معبد الكوفي، سمع كتاب النبي عَلَيْكُم الى جهينة، مات في إمرة الحجاج. «تقريب التهذيب» ( ٤٣٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في « المسند » (٤/٣١٠ و ٣١١).

وبه إليه حدثنا إِبْرَاهِيْم بن أبي العَبَّاس، حدثنا شَرِيْكٌ عن هِلاَل، عن عَبْد الله بن عُكَيْم قال: جاءنا، أو قال: كتب إلينا رسول الله عَيْقَ « أَنْ لا تَنْتَفِعوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابِ وَلاَ عَصَبِ » (1).

وبه إليه، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد \_ يعني ابن عباد \_ حدثنا خالد الحذاء، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله عليه بأرض جهينة وأنا غلام شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين « أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتةِ بإهاب ولا عَصَب » (٥).

وبه إليه حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلي يحدث عن عبد الله بن عكيم قال : قرىء علينا كتاب رسول الله عليه عليه عن الميتة في أرض جهينة ، وأنا غلام شاب «أنْ لا تنتفعوا \* مِنَ الميتة بإهاب وَلاَ عَصب » (1).

وقال الزَّيْلعيُّ: روى أصحاب « السنن » الأربعة من حديث عبد الله ابن عُكَيْم، عن النَّبيِّ عَلَيْتُهِ، أنه كتب إلى جُهَيْنَةَ قبل موته بشهر « أَنْ لا تنتَفِعوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابٍ وَلاَ عَصَبٍ »، وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن حبان في « صحيحه » وغيره (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(\*)</sup> الذي في و مسند أحمد، المطبوع في هذه الرواية (٣١١/٤): وأن لا تستمتعوا ير.

<sup>(</sup>۵) رواه أبو داود رقم (٤١٣٨) في اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والترمذي رقم (١٧٥/٧) في اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي (١٧٥/٧) في الفروع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجه رقم (٣٦١٣) في اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب. وانظر « جامع الأصول » (١١٢/٧ \_ ١١٣).

### السَّامُ فِكَ ابِالنِّي مِاللَّهِ إِلْهُ الْمُكِيرِ بِأَقَيْشِ (١)

أخبرنا أَبُو البَقَاء مُحمَّد بن العِمَاد العُمَري سمَّعاً عليه، أخبرتنا عَائِشَةُ بنت الشرائِحي قالت: أخبرنا أَبُو حَفْص بن أَمَيْلة، أخبرنا أَبُو الحَسَن بن البُخَاري، أخبرنا أَبُو الفَتْحِ الرَّومي، أخبرنا أَبُو الفَتْحِ الرَّومي، أخبرنا أَبُو الفَتْحِ الرَّومي، أخبرنا أَبُو بَكر الخَطِيْب، أخبرنا أَبُو عُمَر النَصْريُّ، أخبرنا أَبو علي اللؤلؤي، أُخبرنا أَبُو دَاود السِجِسْتَانِيُّ، حدثنا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيْم، حدثنا قُرَّةُ قال: أخبرنا أَبُو دَاود السِجِسْتَانِيُّ، حدثنا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيْم، حدثنا قُرَّةُ قال: ممعت يَزِيْدَ بن عَبْدالله (٢) قال: كنا بالمِرْبَد (٣) \_ وفي نسخة بالمزدلفة \_ فجاء سمعت يَزِيْدَ بن عَبْدالله (٢) قال: كنا بالمِرْبَد (مَا \_ وفي نسخة بالمزدلفة \_ فجاء رجلٌ، أشعثُ الرأس، بيده قطعةُ أدِيْمٍ أحَمَر، فقُلنا له: كأنَّك مِن أهـل رجلٌ، أشعثُ الرأس، بيده قطعةُ أدِيْمٍ أحَمَر، فقُلنا له: كأنَّك مِن أهـل

<sup>(</sup>١) في الأصل والمطبوع: الى بني زهير بن قيس، والتصحيح من «جامع الأصول» (٦٣٣/٢)، و « طبقات ابن سعد » (٢٧٩/١) وفيه: ان بني زهير بن أقيش هم من حي من عكل.

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري، أبو العلاء البصري، كان من عباد أهل البصرة وفي « تقريب التهذيب » قال ابن حجر: مات سنة إحدى عشرة ومائة أو قبلها، وكان مولده في خلافة عمر بن الخطاب، فوهم من زعم أن له رؤية. «مشاهير علماء الأمصار » ت(٦٦٣)، و «تقريب التهذيب» (٣٦٧/٢).

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت: قال الأصمعي: المربد كل شيء حُبست فيه الإبل، ولهذا قيل: مربد النعم بالمدينة، وبه سمي مربد البصرة... ومربد البصرة من أشهر محالها، وكان يكون سوق الإبل فيه قديماً، ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس، وبه كانت مفاخرات الشعراء، ومجالس الخطباء، وهو الآن بائن عن البصرة بينها نحو ثلاثة أميال، وكان ما بين ذلك كله عامراً، وهو الآن خراب، فصار المربد كالبلدة المفردة في وسط البرية. « معجم البلدان » ( ٩٨/٥ \_ ٩٩).

البادية ؟ قال: أجل، قُلنا: ناولنا هذه القطعة التي في يدك، فناولناها، فإذا فيها « مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله ، إلى بني زُهير بن أَقَيْش (٤) إِنَكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لاَ إِلَه إِلاّ الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلاَة ، وَآتَيْتُمُ الرَّكَاة ، وَأَدَّيْتُمُ الصَّلاَة ، وَآتَيْتُمُ الرَّكَاة ، وَأَدَّيْتُم الْخُمُس مِنْ المغْنَم ، وَسَهُم النَّبِيِّ عَلِيلِيٍّ ، وَسَهْمَ الصَّفي ، انْتُمْ الرَّكَاة ، وَأَدَّيْتُم اللهِ وَرَسُولِه » (٥) .

فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ فقال: النَّبيُّ عَلَيْكِ .

وكتب إلي عالياً أبُو عَبْد الله مُحمَّد بن أَحْمَد بن أبي عُمَر ، عن أمّ مُحمَّد بنت المُحْتَسِب ، عن أمّ عَبْد الله بنت الكَمَال قالت : أخبرنا أبُو القاسِم بن بَشْكُوال ، أخبرنا أبُو مُحمَّد القاسِمْ بن بَقي (٦) ، أخبرنا أبُو عُمَر بن عَبْد البَرِّ ، أخبرنا أبُو عُمَر الإشْبِيْلِيَّ ، أخبرنا أبُو عُمَر الإشْبِيْلِيَّ ، أخبرنا أبو عُمَر الإشْبِيْلِيَّ ، أخبرنا أبي أبو مُحمَّد ، أخبرنا ابن يُونس ، أخبرنا ابن مَخْلَد ، أخبرنا ابن أبي أبو مُحمَّد ، أخبرنا ابن عَبْد الله شيئة ، حدثنا وكيْعٌ عن قُرَّة بن خَالِد السَّدْوَسيّ ، عَن يَزِيْد بن عَبْد الله شيئة ، حدثنا وكيْعٌ عن قُرَّة بن خَالِد السَّدْوَسيّ ، عَن يَزِيْد بن عَبْد الله قطعة من أديْم أو قطعة من جراب فقال : هذا كتاب كتبه لي النَّي عَيْلِيَّه ، قال : فأخذته فقرأته على القوم فإذا فيه : «بسم اللهِ الرَّحن الرَّحِم : مِنْ

<sup>(</sup>٤) في المطبوع والأصل: ( بني زهير بن قيس) والتصحيح من ( جامع الأصول ).

<sup>(</sup>۵) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في وطبقات ابن سعد ، (۲۷۹/۱)، و وسنن أبي داود ، رقم (۲۹۹۹) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في سهم الصفي، وفي وسنن النسائي ، (۱۳٤/۷)، و و المسند ، للامام أحمد (۷۷/۵ و ۷۸ و ۳۶۳)، و و و جامع الأصول ، (۲۳۳/۲)، وفيه قال والدي حفظه الله تعالى : رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: أبو القاسم بن مكي، وفي الأصل أبو القاسم زمكي، وانظر الصفحة (٥١) من هذا الكتاب.

مُحمَّد رَسُول اللهِ ، لِبَنِي زُهَيْر بنِ أَقَيْش (٧) ، إنَّكُمْ إنْ أَقمَم الصَّلاَة ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاة ، والصَّفي (٨) ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاة ، والصَّفي (٨) ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاة ، والصَّفي (٩) ، فَأَنْتُمُ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ ، وَأَمَانِ رَسُولِهِ » (١) .

قال: فها سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول شيئاً ؟ قال سمعته يقول: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يُذهبن وحر الصدر (١٠٠).

وذكر الزَّيْلَعي في آخر كتابه (۱۱) وقال: قال المنذري: وهذا الرجل هو النَّمِرُ بن تَوْلَب (۱۲) الشاعر صاحب رسول الله عَلَيْنَة ، وقد سمي في بعض طرقه.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: دلبني زهير بن قيس، والتصحيح من دجامع الأصول، و دطبقات ابن سعد،
 و د الأعلام، (٤٨/٨).

<sup>(</sup>٨) أقول: كان للنبيِّ عَلِيْقَةٍ سهم رجل شهد الوقعة أو غاب عنها، والصفي: هو ما اصطفاه من عرض المغنم قبل القسمة: من فرس، أو غلام، أو سيف أو ما أحب (ع).

<sup>(</sup>٩) وردت هذه الرسالة النبوية الشريفة في «طبقات ابن سعد» (٢٧٩/١)، و«المسند» للامام أحمد (٧٧/٥) و ٧٧/٥)، و «المعجم الأوسط» للطبراني وفي آخره عن الأعرابي فسألنا عنه فقيل: هذا النمر بن تولب، ورواه مختصرا دون ذكر الصوم في آخره، أبو داود رقم (٢٩٩٩) في الخراج والإمارة، والنسائي (١٣٤/٧).

أقول: وروى حديث الصوم في آخره أيضا البزار والطيراني في «الأوسط» من حديث على رضي الله عنه، والبزار من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها وهو حديث صحيح (ع).

ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله، وسمى الرجل، النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله ﷺ (ع).

<sup>(</sup>١٠) قال ابن سعد في والطبقات؛ (٢٧٩/١) بعد قوله: سمعته يقول ومن سره أن يذهب كثير من وحر الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، فقال له القوم أو بعضهم: أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: اراكم تخافون أن أكذب على رسول الله سَلِيَاتُهُ. والله لا أحدثكم حديثا اليوم.

<sup>(</sup>١١) ، نصب الراية ، (٤١٩/٤).

<sup>(</sup>١٢) النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي: شاعر مخضرم عاش عمرا طويلا في الجاهلية، وكان من ذوي النعمة والوجاهة، جوادا وهابا لماله، يشبه شعره بشعر حاتم الطائي، أدرك الاسلام وهو كبير السن، ووفد على النبي عليه فكتب له كتابا لقومه ذكره عمر بن الخطاب يوما فترحم عليه، توفي سنة ١٤ هـ رضى الله عنه «الأعلام» (٤٨/٨)، وانظر بقية ترجمته فيه فهي مفيدة.

# القَّامِنُ فِحَيَّابِ النَّبِيَ عَلَيْهُ إِلْعُكَيْرِ ذَي كَالْنَ (۱) وَ النَّبِي مِنْ النَّهِ النَّبِي مِنْ النَّهِ النَّبِي مِنْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ مِنْ النَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَمَا بَعَدَ ذَلِكُم: فَإِنَّهُ بَلَغَنَا إِسْلاَمُكُم مَرْجِعَنَا مِنْ أَرْضِ الرُّومِ،

<sup>(</sup>١) هو عمير ذو مران القيل بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة ـ وهو ناعط ـ ابن مرثد الهمداني. من أصحاب رسول الله ﷺ. انظر ترجته في «أسد الغابة» (٢٩٧/٤)، و «الاصابة» (١٢١/٣).

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ.
 انظر وجمهرة أنساب العرب و لابن حزم ص (٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: أبو القاسم بن مكي، وفي الأصل بن زمكي.

فَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ الله قَدْ هَدَاكُمْ بَهُدَاهُ، وَإِنَكُمْ إِذَا شَهِدْتُم أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، وَأَنْ مُحمَّداً رَسُولُ الله، وَأَقَمْتُمْ الصَّلاَةَ، وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ، فَإِنَّ لَكُمْ ذَمَّةَ اللهِ، وذِمَّةَ مُحمَّد رَسُولَ اللهِ، عَلى دِمَائِكُمْ وَأَمَوَالِكُمْ، وَأَرْضِ الْبَوْنِ (1) اللهِ، وذِمَّةَ مُحمَّد رَسُولَ اللهِ، عَلى دِمَائِكُمْ وَأَمَوَالِكُمْ، وَأَرْضِ الْبَوْنِ (1) اللهِ، وذِمَّةَ مُحمَّد مَسُولَ اللهِ، وَجَبَلِها، وَعُيُونِها، وَفُرُوعِها، غَيْرَ مَظْلُومين، والتي أَسْلَمْتُم عَلَيْكُم، فَإِنَّ الصَّدَقَة لا تَحِلَّ لمُحمَّد وأَهْل بَيْتِهِ، وَإِنَا هي وَلاَ مُضيَّق عَلَيْكُم، فَإِنَّ الصَّدَقَة لا تَحِلَّ لمُحمَّد وأَهْل بَيْتِهِ، وَإِنَا هي زَكُونَ بِهَا أَمْوَالَكُمْ لِفُقَرَاءِ المُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّ مَالِكَ بن مَرَارَة (٥) لرَحَاةً تُرَكُونَ بِهَا أَمْوَالَكُمْ لِفُقَرَاءِ المُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّ مَالِكَ بن مَرَارَة (٥) الرَّهَا وَيُنَا الْعَيْبَ وَبَلَّغُ الْخَبَرَ، وآمُرُكَ بِهِ يَا ذَا مَرَّانَ خَيْراً، فَإِنَّهُ الرَّهَاوِرُ إلَيْهِ » (٦) . فَإِنَّ مَالِكُ » . وَالله هي الرَّهَاور إليه » (١ عَرَانَ خَيْراً ، فَإِنَّ مَالُكُ ، فَإِنَّ مَالِكُ ، فَإِنَّ مَالُكُ مُ الْمُولَا الْغَيْبَ وَبَلَّغُ الْخَبْرَ، وآمُرُكَ بِهِ يَا ذَا مَرَّانَ خَيْراً ، فَإِنَهُ مَنْفُورٌ إلَيْهِ » (٦) .

وكتب عَليُّ بن أبي طالب (٧) ، ولْيُحيكم ربُكم.



<sup>(</sup>٤) في «مجموعة الوثائق السياسية» ص (١٨٩) وارض البور وهو الصواب والله أعلم، وفي «أسد الغابة» (٢٩٧/٤) وأرض القوم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع: مالك بن نويرة وهو خطأ، والتصحيح من «أسد الغابة» و « الاصابة» و « مجموعة الوثائق السياسية » ص (١٨٩)، وفي « الاصابة » قال ابن حجر: هو مالك بن مرارة ويقال ابن مرة، ويقال ابن مزرد الرهاوي.

<sup>(</sup>٦) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في وأسد الغابة، (٢٩٧/٤).

أقول: وذكرها الحافظ بن حجر في «الاصابة في تمييز الصحابة» (١٢١/٣) في ترجمة عمير ذي مران، و (٣٥٤/٣) في ترجمة مالك ابن مرارة وقال: وأخرج الطبراني من طريق مجالد بن سعيد عن أبيه عن جده عمير، ومجالد بن سعيد ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره كما قال في «التقريب» وقال الحافظ في «الاصابة» (٣٥٥/٣) في ترجمة مالك بن مرارة: وأخرج البغوي من طريق مجالد بن سعيد قال: لما انصرف مالك بن مرارة الرهاوي الى قومه كتب معهم رسول الله عليه : «أوصيكم به خيرا فانه منظور اليه» ومجالد ضعيف (ع).

<sup>(</sup>٧) هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، صهر رسول الله على وأحد أحب الناس إليه، مات سنة (٤٠ هـ) انظر وشذرات الذهب، لابن العاد (٢٢١/١ ـ ٢٢٧) الذي حققته بإشراف والدي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، طبع دار ابن كثير بدمشق، وقد توسعت في ترجمته ص (١٥٣ ـ ١٥٤) فراجعها.

# التَّاسِعُ فِكَتَابِ لِنَّبِيَ عِلَيْكُ الْمُلْخِينِ مَلِيَّةُ الْمُلْخِينِ (١)

أخبرنا السَّرَّاجِ عُمَرُ بن عَلِيٍّ الخَطَيْبُ، أخبرنا أَبُو الفَرَجُ بن الطَّحَّان، أخبرنا أَبُو الْحَسَن بن البُخَارِيِّ، أنبأنا أَبُو الْفَصْل ابن نَاصِر، أنبأنا أَبُو سَعْد أَبُو الْفَصْل ابن نَاصِر، أنبأنا أَبُو سَعْد المُطَرِّز، أنبأنا أَبُو نُعَيْم الحافظ، حدثنا حَبِيْبُ بن الحَسَن، حدثنا مُحمَّد بن يحيى بن سُلَيْان، حدثنا أَحْمد بن مُحمَّد بن أَيُوب، حدثنا إِبْرَاهِيْمُ بن سَعَد، عن مُحمَّد بن أَيُوب، حدثنا عَبْدُ الله بن سَعَد، عن مُحمَّد بن الحُسَيْن، حدثنا مُحمَّد بن عَيْسى الدَّامْغَاني (۱)، مُحمَّد، حدثنا مَحمَّد بن عَيْسى الدَّامْغَاني (۱)، مُحمَّد، حدثنا مَحمَّد بن الحُسَيْن، حدثنا مُحمَّد بن عَيْسى الدَّامْغَاني (۱)، حدثنا مَسْلَمَةُ بن الفَضْل، عن محمَّد بن إِسْحَاق، عن مُحمَّد بن أَبِي مُحمَّد، عن عِكْرِمَةَ مولى ابن عَبَّاس، عن ابن عَبَّاس، أَنَهُ كان يقول: كَتَبَ رَسُولُ الله عَنْ عَكْرِمَةَ مولى ابن عَبَّاس، عن ابن عَبَّاس، أَنَهُ كان يقول: كَتَبَ رَسُولُ الله عَيْلَةً إِلى يَهُوْدِ خَيْبَرَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِمِ: مِنْ مُحمَّد رَسُولِ الله عَيْلِيَةً إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِمِ: مِنْ مُحمَّد رَسُولِ الله عَيْلِيَةً إِلى يَهُوْدِ خَيْبَرَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِمِ: مِنْ مُحمَّد رَسُولِ الله عَيْلَةِ إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِمِ: مِنْ مُحمَّد رَسُولِ الله عَيْلَةً إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِمِ: مِنْ مُحمَّد رَسُولِ الله الله عَيْلَة عَنْ الله المَّذِ مِنْ الله الرَّحْمنِ الرَّعِمِ: مِنْ مُحمَّد رَسُولِ الله المَ

<sup>(</sup>۱) خيبر على ثمانية بُرُدٍ من المدينة المنورة، وبها حصون كبيرة، وأول حد خيبر الدومة وهو واد، وكانت خيبر في صدر الاسلام دار بني قريظة. ولما أشرف عليهم رسول الله بين قل قال الأصحابه: «قفوا» ثم قال: «اللهم رب السموات ومأظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فانا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها» ثم قال: «أقدموا بسم الله»، وانظر تتمة خبرها في «الروض المعطار في خبر الأقطار» صفحة (٢٢٨)، و«زاد المعاد» (٣١٦/٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى الدَّامْغَان، وهي مدينة كبيرة باقليم خراسان بين الرَّيِّ ونيسابور. انظر والأمصار ذوات الآثار وللذهبي ص (٦٩) و (١٠٦) بتحقيقي، طبع دار ابن كثير بدمشق.

صَاحِبِ مُوسَىٰ وَأَخِيْه ، والمُصَدِّق لِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ ، أَلاَ إِنَّ الله عزَّ وَجَلَ قَالَ لَكُمْ ، يَا مَعْشَرَ يَهُود ، وَأَهلَ «التوراةِ» وَإِنَكُمْ تَجِدُون ذَلِكَ في كِتَابِكُمُ أَنَّ ﴿ مُحَداً رسُولُ اللهِ ، والذين معَهُ أَشدّاء عَلَى الكُفّارِ رُحَاء كِينَهُم ﴾ إلى آخر السّورةِ ، وَإِنِي أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الذي أَنْزَلَ عَليكُم ، وأنشُدُكُم بِالذي أَنْزَلَ عَليكُم ، وأنشُدُكُم بِالذي أَطْعَمَ مَنْ كَان قَبْلَكُم مِنْ أَسْبَاطِكُم المن والسَّلُوي ، وَأَنشُدُكُم بِالذي أَيْبَسَ البَحْرَ لآبائِكُم حتَّى أَنجَاكُم مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَأَنشُدُكُم بِالذي أَيْبَسَ البَحْرَ لآبائِكُم حتَّى أَنجَاكُم مِنْ فَرِعُونَ وَعَمَلِه إِلاّ أَخْبَرْ تُمُونَا هَلْ تَجِدُونَ فِيْمَا أَنْزَلَ الله عَلَيْكُم ، أَنْ تؤمنوا بِمُحمَّد ؟ إلاّ أَخْبَرْتُمونَا هَلْ تَجِدُونَ ذَلِكَ في كِتَابِكُمْ فَلا كُرْه عليكم : ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّسُدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] وأَدْعُو ْكُمْ إِلَى الله تعالى ، وَإِلى نَبِيهِ الرَّسُدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] وأَدْعُو ْكُمْ إِلَى الله تعالى ، وَإِلى نَبِيهِ الرَّسُدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] وأَدْعُو ْكُمْ إِلَى الله تعالى ، وَإِلى نَبِيهِ مَالِكُهُ الله عَالَى ، وَإِلَى نَبِيهِ وَلَيْكُمْ عَلَيْكُم ، أَنْ الله تعالى ، وَإِلَى نَبِيهِ الله عَلَى . وَالْ نَبِيهُ وَلِيْكُمْ الْكُولُ الله عَالَى ، وَإِلَى نَبِيهِ وَاللّهُ مُنْ الْكُولُ الله عَلَى . وَالْ نَبِيهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ . وَالْ نَبِيهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ . وَالْكُولُ الله عَالَى ، وَإِلَى نَبِيهِ عَلَيْكُمْ . وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَالَى ، وَإِلَى نَبُعْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُولُ الله عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الله عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُولُ الْعُولُ الْمُؤْلِلُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وبه إلى أبي نُعَيْم، حدثنا عُمَرُ بن مُحمَّد، حدثنا إِبْرَاهِيْم بن السَّدِّي، حدثنا النَّضْرُ بن سَلَمَة، حدثنا إِبْرَاهِيْم بن يحيىٰ بن هَانى، عن أبيه، عن ابن إسْحاق، ومُحمَّد بن عَلَى بن يحيى الكِنَاني، عن أبيه، عن إسْحَاق عن ابن إسْحاق، ومُحمَّد بن عَلَى بن يحيى الكِنَاني، عن أبيه، عن إسْحَاق قال: حدثني مولى زَيْد بن ثَابِت، عن عِكْرِمَة (١) أو سَعِيْد بن جُبَيْر (٥)، عن ابن عبَّاس قال: كَتَسب رَسُولُ الله عَيْنَةُ إلى يَهُ ودِ خَيْبَرَ

 <sup>(</sup>٣) انظر نص هذه الرسائة النبوية الشريفة في « نصب الراية » (٤١٩/٤)، و « السيرة » (٤٤/٤ مود ).
 و٥٤٥). وفي الأصل، والمطبوع في آخر الرسالة: « فلا كره لكم عليكم ».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته صفحة (٥٥،٥٥).

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن جبير الاسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد الله (٤٥ ـ ٩٥ هـ) تابعي، كان أعلم التابعين على الإطلاق، وهو حبشي الأصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس، وابن عمر، ثم كان ابن عباس، اذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال:أتسألونني وفيكم ابن أم دهاء. يعني سعيدا، قتله الحجاج بواسط لمناصرته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعت، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحمد الا وهو مفتقر الى علمه. « الأعلام » (٩٣/٣).

«بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحمِ: مِن مُحمَّد رَسُولِ اللهِ صَاحِبِ مُوسى وأَخيهِ ، المُصدق لما جاء به مُوسى إنَّ اللهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ «التَوْرَاة» إِنَكُمْ تَجِدونَ في كِتَابِكُم ﴿مُحمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِينَ مَعَةً أَشِدَّا عُلَى الكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُم ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخره، فدكر نَحْوَه (١).

قال الزَّيْلَعيُّ في آخر كتابه (٧): رواه أبو نعيم في أوائل كتاب « دلائل النبوة »، وابن هشام في « السيرة » من طريق ابن إسحاق، وساقه كها تقدم.

\* \* \*

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: « فذكرتموه » بدل فذكر نحوه.

<sup>(</sup>٧) « نصب الراية » (٤١٩/٤).

# العَاشِرُفِكَ يَا بِالنِّبِيِّ عَلَيْهِ إلى عِنْ رَعَبْدً ابني الْجُلَنْدى

أخبرنا أَبُو الفَتْح مُحمَّد بن مُحمَّد المِزِّي، أخبرنا أبو العَبَّاس أَحْمد ابن عُثْمَان الْحَنفيُّ، أخبرنا أبُو الْحَسَن محَّد بن الْحَسَن الفرسيسي (٢) ، أخبرنا أبُو الفتح بن سَيِّد النَّاس قال: كتاب النَّبيِّ عَيِّلِيَّدٍ إلى جَيْفر وَعَبْد ابني الجُلَـنْدى الأَزْديين ملكي عُمَانَ مع عَمْرو بن العَاص (٣) رضي الله عنه:

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الى خيفر وعبد ابني الجليدي» وفي المطبوع: «الى خيفر وعبل ابني الجليدي» وما أثبته من «عيون الأثر» (٢٦٧/٢)، وفي «زاد المعاد» (١٢٢/١) « جيفر وعبد الله ابني الجلندى» وفي «الروض الأنف» (٢٦٥/٧) « جيفر وعبّاد». وفي « جهرة أنساب العرب» ص (٣٨٤ \_ ٣٨٥): جيفر وعبّاد، ابنا الجلندى، بن كركر بن المسكتبر بن مسعود بن الجراز بن عبد العزى بن معولة بن شمس، ملكا عُهان على عهد رسول الله عبيلية ، كتب اليها رسول الله عبيلية ، فأسلها، وانظر تتمة خبرها فيه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والمطبوع، ولم أقف على اسمه فيما بين يديَّ من المصادر والمراجع.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أبو عبد الله (٥٠ ق هـ ٤٣ هـ»، فاتح مصر وأحد عظاء العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم، كان في الجاهلية من الأشداء على الاسلام، وأسلم في هدنة الحديبية، استعمله رسول الله يَوَالِيَّةُ على عُهان ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر، وهو الذي افتتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية، وولاه عمر فلسطين، ثم مصر فافتتحها، وعزله عثمان، ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية، كان عمرو مع معاوية، فولاه معاوية على مصر سنة ٣٨ هـ، وأطلق له خراجها ست سنين فجمع أموالا طائلة، توفي بالقاهرة رضي الله عنه. «الأعلام» (٧٩/٥). وانظر حوادث سنة (٤٣) في المجلد الأول من «شذرات الذهب» لابن العاد ص (٢٣٢ ـ ٣٣٢) بتحقيقي، طبع دار ابن كثير.

« بسمِ اللّهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ : مِنْ مُحمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللّهِ ، إلى جَيْفَر وعبْدٍ ابني الجُلَنْدَى (١) ، سَلاَمٌ على مَن اتّبَعَ الهُدى .

أمّا بعْدُ: فَإِنِي أَدْعُوكُما بِدِعَايَةِ الإسْلامِ ، أَسْلِما تَسْلَما ، فإني رَسُولُ اللّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَةً ، لأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً ويَحِقَّ القولُ على الكَافِرينَ ، وإنّكُما إِلَى النَّاسِ كَافَةً ، لأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً ويَحِقَّ القولُ على الكَافِرينَ ، وإنّكُما إِنْ أقرَرْ ثِمَا بِالإسْلاَمِ ، فإنَّ مُلْكَكُما إِنْ أَتَوْرًا بِالإسْلاَمِ ، فإنَّ مُلْكَكُما وَلَئِلٌ عَنْكُما ، وخَيْلِي تَحُلَّ بِسَاحَتِكُما ، وتَظْهَرُ نُبُوّتِي على مُلْكِكُما ».

وكتب أبيُّ بن كَعْبِ، وختم رَسُولُ الله عَلِيلَةِ الكِتَابَ (٥).

قال عَمْرو: فخرجت حتى انتهيت (١) إلى عُمَان، فلما قدمتها عمدت إلى عَبْد \_ وكان أحلم الرَّجُلين وأسهلها خلقاً \_ فقلت: إني رسولُ رسول الله عَبْد \_ وكان أحلم الرَّجُلين وأسهلها خلقاً \_ فقلت: إني رسولُ رسول الله عَلِيَّ بالسن والملك، وأنا عَلَيْ الله وإلى أخيك، فقال: أخي المُقَدَّمُ عَلِيَّ بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك، ثم قال لي: وما تدعو إليه (٧) ؟، قلت: أوصلك إلى الله وحده لا شريك له، و[أن] تخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن مُحمَّداً عبده ورسوله، قال [يا] عَمْرو: إنك ابن سَيِّد قومك (٨)، فكيف

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع: الى خيفر وعبد ابني الجليدي، والتصحيح من المصادر المذكورة في التعليق رقم (٢)، ص (٩٦).

<sup>(</sup>٥) ورد ذكر هذه الرسالة النبوية الشريفة في وعيون الأثر ، (٢٦٧/٢)، و وزاد المعاد ، (٦٩٣/٣)، و و المصباح المضيء ، لابن حديدة (٢٥٤/٢ ـ ٢٥٥)، و ونصب الراية ، (٢٣/٤)، و وصبح الأعشى ، (٣٨٠/٦)، و و محمد رسول الله ، ص (١١٥)، و و مجموعة الوثائق السياسية ، ص (١٢٨)، و انظر و في صحبة النبي ، ص (١٣٦)، و و سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله ، ص (١٤)، وانظر ، طبقات ابن سعد ، (٢٦٢/١) ، و و تهذيب الكيال ، (١٩٨/١)، ووقع في و مجموعة الوثائق السياسية ، جيفر وعبد ابني الجلندي و شيخي عهان ، بدل ملكي عهان .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قال عمرو: «ثم انتهيت الى عمان، وفي المطبوع: «ثم خرجت حتى انتهيت إلى عمان، وما أثبته من «نصب الراية» (٤٢٢/٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: ﴿ وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ ﴾ وَمَا أَثْبَتُهُ مَنْ ﴿ عَيُونَ الْأَثْرُ ﴾ (٢٦٨/٢ ).

<sup>(</sup>٨) في الأصل والمطبوع: وانك أنت سيد قومك؛ وما أثبته من وعيون الأثر؛ (٢٦٨/٢).

صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمُحمَّد عَلِيلًا ، ووددت أنه كان أسلَم وصدّق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هدانيّ الله للإسلام، قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريباً، فسألني أين كان إسلامي؟ فقلت: عند النَّجَاشيِّ، وأخبرته أن النَّجَاشِيَّ قد أسلَم، قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه، قال: والأساقفة والرهبان تبعوه (٩) ؟ قلت: نعم، قال: انظر يا عَمْرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح من الكذب، قلت: ما كذبت وما نستحله في ديننا، ثم قال: ما أرى هِرَقْلَ علم بإسلام النَّجَاشيِّ، قلت: بلي، قال: بأي شيء علمت ذلك؟، قلت: كان النَّجَاشيُّ يُخرِجُ لهُ خِرِجاً ، فلما أسلَم وصدق بمُحمَّد عَيْظَةٍ قال: لا والله لو سألني درهماً واحداً ما أعطيته، فبلغ هَرَقْلَ قوله فقال له نِيَاقٌ أَخُوه: أتدع عبدك لا يخرج لك (١٠) خرجاً ، ويدين ديناً مُحدَثاً ؟ ، قال هِرَقْلُ: رجلٌ رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به؟ والله لو [ لا ] الضن بملكي لصنعت كما صنع، قال: أنظر ما تقول يا عَمْــرو، قلت: واللهِ صدقتُك، [ثم] قال عَبْد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟، قلت: يأمر بطاعة الله عزَّ وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرَّحِم ، وينهي عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وشرب الخمر، وعبادة الحجر والوثن والصليب، فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمَحمَّدٍ ونصدق به، ولكن أخي أضن بملكه من أن يدَعَه ويصير ذَنَباً (١١)، قلت: إنه إن أسلم ملَّكهُ رسول الله

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل والمطبوع، و ﴿ المصباح المضيء ﴾ وفي ﴿ عيون الأثر ﴾ : ﴿ اتبعوه ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) لفظة ولك، سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>١١) في الأصل والمطبوع: ويصير دينا، وما أثبته من وعيون الأثـر، (٢٦٨/٢) ووزاد المعـاد، (١١). (٦٩٤/٣).

عَلَيْكُ عَلَى قومه ، فأخذ الصَّدَقَة مِن غنيهم فردَّها على فقيرهم ، فقال : إن هذا الخلق حسن ، وما الصَّدَقَة ؟ فأخبرته بما فرض رسولُ الله عَلَيْ من الصَّدَقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل . فقال : يا عَمْرو : ويؤخذ من سَوَائِم مواشينا التي ترعى الشَّحِرَ ، وتردُ المياه ؟ فقلت : نعم . فقال : والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون هذا (١٢) .

قال: فمكثتُ ببابه أياماً وهو يعبر [ إلى أخيه ] (\*) فيُخبره كلَّ خبري، ثم إنه دعاني يوماً فدخلتُ عليه، فأخذ أعوانهُ بضبَعيَّ، فقال: دعوه، فأرسْلت، فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه، فقال: تكلم بحاجتك، فدفعت إليه الكتاب مختوماً، ففض خاتمه، وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرقَ منه، قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: اتبعوه إما راغب في الدين، وإما مقهور بالسيف، قال: ومن تبعه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام، واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم، أنهم كانوا في ضلال، فها أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الْحَرجَة (\*\*)، وأنت إن لم تُسلم اليوم وتتبعه تُوطئك الخيل، وتُبيدُ خَضْراءَكَ، فأسلم تَسْلَم، ويستعملك على قومك (\*\*\*)، ولا تدخل عليك الخيل والرِّجال. قال: دعني يومي هذا، وارجع إليَّ غداً.

<sup>(</sup>١٢) في وعيون الأثر ۽ و وزاد المعاد ۽ و والمصباح المضيء ۽ : ويطيعون بهذا ۽ .

<sup>(\*)</sup> ما بين حاصرتين زيادة من والمصباح المضيء ي.

<sup>(\*\*)</sup> الحرجة: الغيضة... وقيل: هي موضع من الغيضة تلتفُّ فيه شجرات قدر رمية حجر. انظر « لساه العرب» « حرج» ( ٨٢٢/٢ ).

<sup>(\*\*\*)</sup> تحرفت في والمصباح المضيء ، الى وقوم ، فتصحع.

فرجعتُ إلى أخيه، فقال، يا عَمْرو! إني لأرجو أن يُسْلِمَ إن لم يَضْنَ بُلكِه، حتى إذا كان الغدُ، أتيت إليه، فأبى أن يأذن لي فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فقال: اني فكرتُ فيا دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن مَلّكتُ رجلاً ما في يدي، وهو لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيلهُ ألفَتْ قتالاً ليس كقتال من لاقى. قلت: وأنا خارج غداً، فلما أيقن بمخرجي، خلا به أخوه، فقال: ما نحن فيا قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح، فأرسل إلي قأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً، وصدقا النّبي وخليا بيني وبين الصّدةة، وبين الحكم فيا بينهم، فكانا لي عوناً على من خالفني، ونقله الزيلعي في آخر تخريجه نحو هذا (١٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١٣) و نصب الراية ، (٢٣/٤ - ٤٢٤)، وانظر والروض الأنف، (٢١/٧) للسهيلي.

#### تنبييه

قد كتب النَّبيُّ عَلِيلَةٍ كتاباً إلى أهل دَمَا (١) ، قرية من قُرى عُمان.

أخبرنا أَبُو العبَّاس أحمد بن حَسَن الصَّالحي، أخبرنا أَبُو عَبْد الله الصَّالحي، أخبرنا أَبُو بَكْر ابن المُحِبِّ، أخبرنا القاضي سُلَيْمَان، أخبرنا الطَّاف فيياء الدِّين «ح» وكتب إليَّ عَالياً أَبُو عَبْد الله مُحمَّد بن الشِّهَاب العُمَري، عن أُمِّ محمَّد العُمَرية، عن أُمِّ عَبْدِ الله المَقْدِسية قالت: أخبرنا الحافظ ضِيَاء الدِّين قال: قرأ عليَّ أبي جعفر بأصْبِهَان وأنا أسمع، أخبركم الحافظ ضِيَاء الدِّين قال: قرأ عليَّ أبي جعفر بأصْبِهان وأنا أسمع، أخبركم الحَسَنُ بن أحمد الحَدَّاد، أخبرنا أَبُو نُعَيْم الأصْبِهانيُّ، أخبرنا عَبْد الله بن الحَسْن بن أحمد الحَدَّاد، أخبرنا أَبُو نُعَيْم الأصْبِهانيُّ، أحبرنا إسْمَاعِيْل حَمْفر، حدثنا إسماعيل بن عبدالله، حدثنا مُوسى \_ هو ابن إسْمَاعِيْل \_ حدثنا عَبْدُ الْعَزِيْز بن زِيَاد أَبُو حَمْفرة الحبطيُّ (٢)، حدثني أبو شداًد

<sup>(</sup>١) دَمَا: بفتح أوله، وتخفيف ثانيه، بلدة من نواحي عُمَان، وقيل: مدينة تذكر مع دبا، كانت من أسواق العرب المشهورة. « معجم البلدان » (٤٦١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) كانت عبارة الأصل، والمطبوع: وحدثنا إسهاعيل بن زياد أبو جمرة المحنطي، وهو خطأ، فإن وموسى ابن إسهاعيل، هو راوية وعبد العزيز بن زياد الحبطي، كها في والجرح والتصديسل، لابسن أبي حساتم (٣٨٢/٥). وفي والإصابة، لابن حجر بتحقيق الدكتور طه الزيني (١٩٩/١١): وعبد العزيز بن زياد الخنطلي،، وفي ومعجم البلدان، لياقوت (٤٦١/٢): وعبد العزيز بن زياد الخبطي،.

رجلٌ من أهل دَمَا (٢) ، قرية من قرى عُمَان قال: جاءنا كِتابُ النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ في قطعة أديم (٤) .

« مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إلى أَهْلِ عُمَانَ سَلاَمٌ .

أما بعدُ: فأقِرَوا بِشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللّه، وَأَدوا الزَّكَاةَ، وخُطُّوا المَسَاجِدَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلاّ غَزَوْتُكُمْ » (٥).

قال أَبُو شَدَّادُ: فلم نجد أحداً يقرأ علينا ذلك الكتاب، حتى وجدنا غلاماً يقرأ (٦) فقرأه علينا، قال عَبْدُ العِزَيْز: فقلت لأبي شَدَّاد: فمن كان يومئذ على عُمَان يلي أمرهم؟ قال: إسوار (٧) من أساورة كِسْرى يقالُ له: بستجان.



<sup>(</sup>٣) انظر «أسد الغابة ، لابن الأثير (١٦٣/٦)، و ؛ الإصابة ، لابن حجر (١٩٩/١١) طبعة الزيني.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والمطبوع، و و معج المنه النابع، وأديم، وفي وأسد الغابة، و والإصابة ،: وأدَّم،.

<sup>(</sup>٥) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية السريفة في وأسد الغابة، لابن الأثير (١٦٣/٦)، ووالإصابة، لابن حجر (١٩٩/١١) طبعة الزيني، ووجموعة الوثائق السياسية، صفحة (١٣٩)، وانظر المصادر والمراجع التي رجع اليها الدكتور محمد حميد الله حول هذه الرسالة في كتابه المذكور فهي مفيدة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بقوة» وفي المطبوع: وبتوه، ولعل ما أثبته هو الصواب وليس لهذه اللفظة ذكر عند ابن حجر في والإصابة، (١٩٩/١١).

<sup>(</sup>٧) قال ابن منظور: الأَسْوَارُ، والإسوَّارُ: قائد الفرس. ولسان العرب، (سور) (٣١٤٨) وانظر تتمة كلامه فيه.

### اكادِيعَشَرَفِكَ البِيَّيَ الْأَيْ الْمِرْعِيَ السُّحَيْمِي (١)

أخبرنا البُرْهَانُ إِبْرَاهِيْم بن عُثْمَان المَرْداوي، أخبرنا النَّظَامُ بن مُفْلِحٍ، أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بن سَعْد، أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بن سَعْد، أخبرنا ابن بَقي، أخبرنا ابن بَشْكُوال، أخبرنا القُرْطُبِيُّ، أخبرنا ابن عَبْدِ البَرِّ، أخبرنا ابن مَخْلَد، أخبرنا ابن عَبْدِ البَرِّ، أخبرنا ابن مَخْلَد، أخبرنا ابن ابي شَيْبَة، أخبرنا ابن أي شَيْبَة، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بن موسى، أنبأنا إسْرائِيْلُ، عن أبي إسْحَاق، عن الشَّعْبِيِّ بكتاب فأخذ الشَّعْبِيِّ بكتاب فأخذ كتب إلى رِعْيَةَ السَّحَيْمِيِّ بكتاب فأخذ كتاب رسول الله عَيْبِيَّةٍ فرقع به دَلْوَه، فبعث رسولُ الله عَيْبَةٍ سرية فأخذ وأخذوا أهله وماله، وأفلت رِعْيَةُ على فرس له عرياناً ليس عليه شيء، فأتى ابنته وكانت متزوجة في بني هِلاَل، قال: وكانوا أسلموا فأسلمت فأتى ابنته وكانت متزوجة في بني هِلاَل، قال: وكانوا أسلموا فأسلمت

<sup>(</sup>١) هو رعية بكسر أوله واسكان ثانيه بعده تحتية، وقال الطبري: بالتصغير السحيمي بمهملتين، قال ابن السكن: روي حديثه باسناد صالح، وانظر بقية خبره في والاصابة، (٥١٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبي الحميري (١٩ ـ ١٠٣ هـ) راوية، من التابعين، يضرب المثل بحفظه، ولد ونشأ ومات بالكوفة، اتصل بعبد الملك بن مروان، فكان نديمه وسميره ورسوله الى ملك الروم، سئل عها بلغ اليه حفظه، فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته، وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز، وكان فقيها شاعرا رحمه الله تعالى. والأعلام، (٣/١٥١).

معهم (٣) ، وكانوا دعوه إلى الإسلام ، قال : وكان يجلس القوم بفناء دارها ، فأتى الْبَيْتَ من وراء ظهره، فلما رأته ابنته عرياناً ألقت عليه ثوباً وقالت: مالك، قال: كل شرِ (١) ، ما ترك لي أهل ولا مال، قال: أين بَعْلُكِ، قالت: في الإبل، قال: فأتاه فأ-نبره قال: خذ راحلتي برحلها ونُزَوِّدُكَ من اللبن، قال: لا حاجة لي فيه، ولكن أعطني قَعُود (٥) الراعي، وإداوةً من ماء (٦) ، فإني أبادر محمداً لا يقسم أهلى ومالي ، فانطلق وعليه ثوب إذا غطى به رأسه خرجت استه، وإذا غطى استه خرج رأسه، فانطلق حتى دخل المدينة ليلا فكان بحذاء رسول الله عليه ، فلما صلى رسول الله صليت الفَجْرَ قال له: يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، فبسط رسول الله عليه عليه علم نعم دعية ليمسح عليها ، قبضها رسول الله عَلَيْهِ ، ثم قال له رعْيَة : يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك ، قال : فبسط رسول الله عليه يده، فلما ذهب رعْسيَةُ ليمسح عليها قبضها رسول الله عَلِيْتُهِ ، ثم قال: يا رسول الله ابسط يدك ، قال: ومن أنت؟ قال: رعْيَةُ السَّحِيْميُّ، قال: فأخذ رسول الله عَيْكُ بيده يهزها، فرفعها ثم قال: « أيها الناس: هذا رِعْيَةُ السُّحَيْميُّ الذي كتبت إليه، فأخذ كتابي فرقع به دلوه، فأسلم (٧) » ثم قال: يا رسول الله أهلي ومالي، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « أما مالُك فقد قُسِم بين المسلمين، وأما أهلك فانظر من قدرت عليه منهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل والمطبوع: « فأسلمت عليهم » والتصويب من « مسند أحمد ».

<sup>(</sup>٤) في « مسند أحمد »: « كل الشَرّ ».

<sup>(</sup>٥) القعود من الإبل هو الذي يَقْتَعِدُه الراعي في كل حاجة. انظر و مختار الصحاح، ص (٥٤٤).

<sup>(</sup>٦) في « مسند أحمد »: « زودة إدواة من ماء ».

<sup>(</sup>٧) في ومسند أحمد ع: وفأخذ \_ يعني رعية \_ يتضرع إليه عليه عليه علام ١٠

قال: فخرجت فإذا (^) ابن لي قد عرف الراحلة، وإذا هو قائم عندها، فأتيت رسول الله عَلَيْ فأخبرته فقلت: هذا ابني، فأرسل معي بِلاَلاً فقال: « انطلق معه فسله أبوك هو ؟ فإن قال نعم، فادفعه إليه » فأتاه بلال فقال: أبوك هذا ؟ (١) فقال: نعم، فدفعه إليه، قال: فأتى بِلاَلُ النَّبِيِّ عَيْلِيْ فقال: والله ما رأيت واحداً منها مستعبراً إلى صاحبه (١٠)، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: « ذلك جفاء الأعراب » (١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ وَإِذَا ابْنَ لِي ﴾ وأثبت ما في المطبوع.

<sup>(</sup>٩) في الأصل والمطبوع: «أبوه هو» وما أثبته من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>١٠) في ومسند أحمد »: ﴿ وَاللَّهُ مَا رَأَيْتَ أَحَدًا اسْتَعَبَّرُ إِلَى صَاحَبُهُ ﴾.

<sup>(</sup>١١) حول قصة رعية السحيمي هذه راجع «المسند» للامام أحمد (٢٨٥/٥ و٢٨٦) ووالاصابة» (٥١٦/١)، و«مجموعة الوثائق السياسية» ص (٢٧٥).

أقول: قال الحافظ ابن حجر في « الاصابة »: روى حديثه ابن أبي شيبة ، وقال: قال ابن السكن اسناد حديثه صالح. (ع).

## الثَّاذِعَشَرَ فِيكَ البَّبِي مَا لِنَّيْهِ إِللَّكَ الْمَصَالِ الْمَكَانِ الْمَسَكَ الْعَسَانِي (١)

أخبرنا الشَّمْسُ مُحمَّد بن مُحمَّد المِصْرِيُّ بقراءتي عليه، أخبرنا أَبُو عَبْدِ الله مُحمَّد بن عَبْد الله الغرافي (٢)، أخبرنا الشمس محمد بن الحسن الفرسيسي، أخبرنا أبو الفتح بن سَيِّد النَّاس قال: كِتَابُ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ إلى الحَارث بن أبي شَمِر الغَسَّاني (٢) مع شُجَاع بن وَهَبِ (٤).

ذكر الوَاقِديُّ، أَن رسول الله عَيْلِيَّةٍ بعث شُجَاعاً إلى الْحَارِثِ بـن أبي شَمِر [ وهو بغُوطَةِ دِمَشْق، فكتب إليه مرجعه من الحُدَيْبية.

« بسمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ ، مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، إلى الحارِثِ بن

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن أبي شمر الغساني: من أمراء غسان في أطراف الشام، كانت اقامته بغوطة دمشق. وأدرك الاسلام، فأرسل اليه النبي ﷺ كتابا مع شجاع بن وهب، ومات عام الفتح (أي فتح مكة). «الأعلام» (١٥٥/٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في «نصب الراية» (٤٣٤/٤) «ملك الشام» وفي «تهذيب الكمال» (١٩٨/١)، و«زاد المعاد» (٣/١)، وملك البلقاء» وقد ذكر ابن القيم خلافا فيمن أرسل إليه شجاع فراجعه فانه مفيد.

<sup>(</sup>٤) هو شجاع بن وهب بن ربيعة الاسدي، من بني غنم: صحابي، شجاع من أمراء السرايا. قديم الاسلام، شهد المشاهد كلها، وبعثه النبي ﷺ رسولا الى الحارث بن أبي شمر الغساني بغوطة دمشــق، فلم يسلم الحــارث. قتل شجاع يوم اليامة، رضي الله عنه سنة ١٢ هــ. « الأعلام » (١٥٨/٣).

أبي شَمِرٍ ] (<sup>()</sup>: سَلاَمٌ على مَنِ اتَّبَعَ الْهَدى، وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَ، وَإِنِي أَدْعُوْكَ إِلى أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، يَبْقى لَكَ مُلْكُكَ » (٦) وختم الكتاب.

وخرج به شُجّاعُ بن وهب، قال: فلما قدمت عليه انتهيت إلى حاجبه، فأجده يومئذ مشغولاً بتهيئة الإنزال والألطاف (٧) لقيْصر، وهو جاءٍ من حِمْص إلى إِيْلِيَاء، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة، فقلت لحاجبه إني رسولُ رسولِ الله عَيِّلِيَّهُ إليه، فقال حاجبه: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا، وجعل حاجبه وكان رومياً اسمه مرى (٨) يسألني عن رسول الله عَيِّلِيَّهُ وما يدعو إليه، فكنت أحدثه فيرق حتى يغلبه البكاء، ويقول: إني قرأت في «الإنجيل» وأجد صفة هذا النَّبيِّ بعينه، فكنت أراه يخرج بالشَّام، فأراه قد خرج بأرض الْقَرَظِ (١)، فإني أؤمن به وأصدقه، وأنا بالشَّام، فأراه قد خرج بأرض الْقرَظِ (١)، فإني أؤمن به وأصدقه، وأنا أخاف من الحارثِ بن أبي شَمِر أن يقتلني، قال شُجَاعُ: فكان يُكرمني ويحسن ضيافتي ويخبرني عن الحارث باليأس منه ويقول: هو يخاف قَيْصرَ، ويحسن ضيافتي ويخبرني عن الحارث باليأس منه ويقول: هو يخاف قَيْصرَ، قال: فخرج الْحَارِثُ يوماً فوضع التاج على رأسه، فأذن لي عليه، فدفعت

<sup>(</sup>٥) زيادة أثبتها من «عيون الأثر » (٢٧٠/٢)، و « المصباح المضيء » لابن حديدة (٢٦١/٢).

 <sup>(</sup>٦) وردت هذه الرسالة النبوية الشريفة في وعيون الأثر، (٢٧٠/٢)، ووزاد المعاد، (٦٩٧/٣)،
 ووالمصباح المضيء، لابن حديدة (٣٦١/٢)، وونصب الراية، (٤٢٤/٤)، ووفي صحبة النبي،
 صفحة (١٣٥)، ووسفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله، صفحة (٤٤).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: بتهنئة الاتراك والألطاف، وما أثبته من وطبقات ابن سعد، (٢٦١/١)،
 و دعيون الأثر ، (٢٧٠/٢).

 <sup>(</sup>A) في الأصل والمطبوع: ومراء بالألف الممدودة، وما أثبته موافق لما في وطبقات ابن سعد، ووعيون
 الأثر، وونصب الراية.

 <sup>(</sup>٩) قال ابن منظور: القَرَظُ: شجر يدبغ به، وقيل: هو ورق السَّلَم يديغ به الأدم... وكبش قرظي وقُرَظي منسوب إلى بلاد القَرَظِ وهـي اليمـن لأنها منـابـت القَرَظِ. ولسـان العـرب، وقـرظ، وقـرظ، (٣٥٩٣/٥).

إليه كتاب رَسُول الله عَلَيْ ، فقرأه ثم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي، أنا سائر واليه ولو كان باليمن جئته ، علي بالنّاس! فلم يزل جالساً يستعرض (١٠) حتى الليل، وأمر بالخيل أن تنعل، ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى (١١) ، وكتب إلى قَيْصَرَ يخبره خبري، فصادف قَيْصَر بإيلياء وعنده دحْية الكَلْبِي، وقد بعثه إليه رسول الله عَيْلَة ، فلما قرأ قَيْصَر كتاب الحارث، كتب إليه أن لا تسر إليه، واله عنه ووافني بإيلياء، قال: ورجع الكتاب وأنا مقيم ، فدعاني وقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبِك ؟ قلت: غداً ، فأمر لي بمائة مثقال ذهباً ، ووصلني سراً بنفقة وكسوة وقال: اقرأ على رسول الله عَيْلَة منه السلام، وأخبره أني متبع دينه. قال شُجَاعُ: فقدمت على النّبي عَيْلِية فأخبرته فقال: « بَادَ مُلْكُهُ » وأقرأته من مُرى السلام وأخبرته بما قال: فقال رسول الله عَيْلِية : « صَدَقَ » .

وقال الزَّيْلَعِيُّ في آخر كتابه (۱۲): كتاب النَّبيِّ عَيْلِيْكُم إلى الحَارِثِ بن أبي شَمِر الغَسَّاني ملك الشام مع شُجَاع بن وَهَب، هكذا عند الوَاقِديِّ، وعند ابن هِشَام أنه جَبَلَةُ بن الأَيْهَم عوض الحَارِث بن أبي شَمِر، ثم قال: ذكر الواقدي وساق ما تقدم (۱۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>١٠) في اَلأصل والمطبوع: « يعرض » وفي « طبقات ابن سعد » « يفرض » وما أثبته من « نصب الراية ».

<sup>(</sup>١١) في الأصل والمطبوع: «أخبر صاحبك بما يرى» وما أثبته من «طبقات ابن سعد» و «عيون الأثر » و «نصب الراية».

<sup>(</sup>۱۲) « نصب الراية » (٤٢٤/٤).

<sup>(</sup>١٣) انظر «طبقات ابن سعد» (٢٦١/١)، و«عيون الأثر» (٢٧٠/٢ - ٢٧١)، و«نصب الراية» (٤٢٤/٤)، و«زاد المعاد» (١٩٨/١)، و«تهذيب الكيال» (١٩٨/١)، و«في صحبة النبي» صفحة (١٣٥)، ففي هذه المصادر والمراجع وردت قصة ارسال الرسول ﷺ الى الحارث بن أبي شمر الغساني باسهاب واختصار. والخلاف حول الذي أرسل اليه شجاع بن وهب رضي الله عنه.

### الثَّالِثَ عَشِرَ فِي تَابِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ إِلْهَوْذَة بزِعَكَ الْحَنْفِي (١)

أخبرنا أَبُو الْلَّطف مُحمَّد بن مُحمَّد الحَنفي، أخبرنا الشَّهَابُ أحمد بن عَبْد القَادِر الحنفي مشافهةً، أخبرنا السَّرَّاج عُمرُ بن علي بن المُلَقِن اذناً، أخبرنا أَبُو الفَتْح بن سَيِّد النَّاس قال: كِتَابُ النَّبِيِّ عَيْقِلِيٍّ إلى هَوْذَة بن علي الحَنفيِّ صاحب اليَمَامة مع سَلِيْط بن عَمْرو العَامِريِّ (٢)، «بسم اللهِ الرَّحن الرَّحمن الرَّحمن الرَّحمن الرَّحمن الرَّحمن الرَّحمن الرَّحمن الرَّحمن الرَّحمن أن محمّد رسول اللهِ، إلى هَوْذَة بن عليِّ، سَلامٌ عَلى مَن الرَّحمن الهَدى، وَاعْلَمْ أَنَّ دِيني سيَظْهَرُ (\*) إلى مُنتهى الخُفِّ والحافِر، فأسْلِمُ اللهِ الهَدى، وَاعْلَمْ أَنَّ دِيني سيَظْهَرُ (\*) إلى مُنتهى الخُفِّ والحافِر، فأسْلِمُ

<sup>(</sup>۱) هو هوذة بن علي بن ممامة بن عمرو الحنفي، من بني حنيفة، من بكر بن واثل: صاحب الهامة وبنجد، وشاعر بني حنيفة وخطيبها قبيل الاسلام وفي العهد النبوي وهو من أهل قران بضم القاف وتشديد الراء، من قرى والهامة، قال البكري: وأهل قران أفصح بني جنيفة، وكان بمن يزور كسرى في المهات ويقال له و ذو التاج، وانظر تتمة ترجته في والأعلام، (١٠٢/٨)، وقد ورد اسمه في الاصل والمطبوع من هذا الكتاب: هودة بن علي الحنفي في صدر الرسالة، واثناء سياق القصة، وهو تصحيف، وقد صححت الاسم من المصادر التي بين يدي.

<sup>(</sup>٣) هو سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي القرشي العامري، كان من المهاجرين الاولين بمن هاجر الهجرتين، وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا، ولم يذكره غيره في البدريين، وهو الذي بعثه رسول الله عليه الم هوذة بن علي الحنفي والى عمامة بن أثال الحنفي وهما رئيسا اليامة، وذلك سنة ست أو سبع للهجرة. والاستيعاب في معرفة الاصحاب، لابن عبد البر على هامش والاصابة في تمييز الصحابة، (١١٧/٢).

<sup>(★)</sup> في والمصباح المضيء ٤: وسينتهي ٤.

تَسْلَمْ، وأَجْعَل لكَ ما تحتَ يديكَ ، (٣).

فلما قدم عليه سَلِيْط بكتاب الْنَبِيِّ عَيِّلِكُم مُختوماً ، أنزله وحيّاه ، وقرأ عليه الكتاب ، فردَّ ردّاً دونَ ردِّ ، وكتب إلى الْنَبِيِّ عَيْلِكُم : ما أحسنَ ما تدعو إليه وأجله ، وأنا شاعرُ قومي وخطيبُهم ، والعربُ تهابُ مكاني ، فاجعل لي بعض الأمر اتبعك (\*).

وأجاز سليْطاً بجائزة وكساه أثواباً من نسج هَجَر (1) ، فقدم بذلك كله على النَّبِيِّ عَلَيْكُ فأخبره بذلك ودفع إليه كتابه ، فقرأ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كتابه وقال: « لَوْ سَأَلَنِي سَيَابَةً (٥) مِنَ الأرْضِ مَا فَعَلْتُ ، بَادَ وَبَادَ مَا فِي يَدَيْهِ » (٦) فَلَمَ انصرف النَّبِيُّ عَلَيْكُ من الفتح جاءه (٧) جِبْرِيْلُ \_ عليه السلام \_ بأن هَوْذَة [قد] (٨) مات ، فقال عَلَيْكُ: « أَمَا إِنَّ اليَمَامَةَ السلام \_ بأن هَوْذَة [قد] (٨) مات ، فقال عَلِيْكُ : « أَمَا إِنَّ اليَمَامَةَ

<sup>(</sup>٣) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في وعيون الأشر، (٢٦٩/٢ – ٢٧٠)، ووزاد المعاد، (٣) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في وعيون الأشر، (٢٩٧/٣)، ووضبح (٦٩٦/٣)، ووالمصباح المضيء، لابن حديدة (٢٩٧/٣)، ووالمصباح المضيء، (٣٧٩/٦)، ووالحمد رسول الله، ص (١٢٤)، ووالمحبوعة الوثائق السياسية، ص (١٣٣) ووالمحبوبة النبي، على السلام وكتابه ورسائله، ص (٤٢).

<sup>(★)</sup> ورد ذكر رساله هوذة إلى النبي ﷺ في والمصباح المضيء ، لابن حديدة (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) قال البكري: هجر مدينة البحرين. انظر ومعجم ما استعجم، (١٣٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع: وشبابة وفي وعيون الأثر وسبابه، وفي ونصب الراية وشيئا والتصحيح من وطبقات ابن سعد و (٢٦٢/١)، ووزاد المعاد و، وفي حاشية التحقيق فيه: السياب مثل السحاب: البلح، قال الدينوري: هو البسر الاخضر، واحدته سيابة. والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الارض ما فعلت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والمطبوع: باد وباد ما في يده، وهو كذلك في «سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله»، والتصحيح من وطبقات ابن سعد، ووعيون الأثر، وووزاد المعاد، وونصب الراية، ووالأعلام، (١٠٢/٨).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: وجاء جبريل، وهو كذلك في وسفراء النهي، والتصحيح من وطبقات ابن سعد،
 و وعيون الأثر، و و وزاد المعاد،

 <sup>(</sup>A) سقطت من الأصل والمطبوع: واستدركتها من وعيون الأثر و و زاد المعاد و.

سَيَخْرُجُ بَهَا كَذَّابٌ يَتَنَبّأ يُقْتَلُ بَهَا بَعْدي » (١) فقال قائل: يا رسول الله من يقتُلهُ ؟ فقال له رسول الله عَلَيْكِ : « أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ » فكان كذلك .

وذكر الوَاقِديُّ أَنْ أَرَكُون دَمشق (١٠) عظيمٌ من عظها عالنصارى كان عنده (١١) هُوْدة ، فسألهُ عن النَّبِيُّ عَيَّلِكُم فقال : جاءني كتابهُ يدعوني إلى الإسلام ، فلم أجبهُ ، فقال الأركون : لِمَ لا تُجيبهُ ؟ قال : ضننت بديني وأنا ملكُ قومي ، وإن تبعتهُ لم أملك ، قال : بلى والله ، لَئن تبعتهُ ليُملِّكَنَكَ ، وإن الخيرة لك في اتباعه ، وإنه للنَّبِيُّ العربيُّ الذي بشر به عِيْسىٰ بن مَرْيم ، وإنه لمكتوبٌ في اتباعه ، وإنه للنَّبِيُّ العربيُّ الذي بشر به عِيْسىٰ بن مَرْيم ، وإنه لمكتوبٌ عندنا في « الإنجيل » ﴿ مُحمَّدٌ رَسُولُ الله ﴾ وذكر باقي الخبر ، وذكر ذلك كله الزَّيْلَعيُّ (١٢) إلى مقتل مُسَيْلَمَةَ (١٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٩) فظهر بها مسيلمة الكذاب وقتل. (ع).

<sup>(</sup>١٠) اركون الرومي أدرك الجاهلية، وأسلم على يدي خالد بن الوليد في عهد أبي بكر رضي الله عنهها. انظر وشرح المواهب اللدنية ، (٣٥٦/٣). (ع).

<sup>(</sup>١١) في وعيون الأثر ؛ (٢٧٠/٢) و وزاد المعاد ؛ (٦٩٦/٣): وكان عند هوذة ؛ .

<sup>(</sup>١٢) في ونصب الراية ، (٢٥/٤).

<sup>(</sup>١٣) في « نصب الراية » تنتهي القصة عند قوله : فكان كذلك ، وزاد الزيلعي بعدها فقط والله أعلم بالحق والصواب ، ولم يرد عنده ذكر لمقتل مسيلمة كها ذكر المؤلف.

## الرّابِعَ عَشِرَ فِي تَابِ النِّي رَكِيُّ إلْمُسَيْلِمَةَ الكَنَّابِ (١)

أخبرنا أَبُو المَحَاسِن يُوسف بن حَسَن الصَّالحيُّ قال: قرأ عَلَيَّ شيخنا شِهَابُ الدِّين بن زَيْد وأنا أسمع، أخبرتكم عَائِشَة بنتُ عَبْد الهَادي، شِهَابُ اللَّكِ أَسَدُ الدِّين بن أَيْوب، أخبرنا خَطِيْب مردا (٢)، أخبرنا ابنُ حَيْدَرَةَ، أخبرنا ابنُ رفَاعَةَ، أخبرنا الخَلْعيُّ، أخبرنا ابن النَّحَّاس، أخبرنا ابن زَنْجَوَيْه، أخبرنا أَبُو سَعِيْد، أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن هِشَامٍ، قال: قال ابن زَنْجَوَيْه، أخبرنا أَبُو سَعِيْد، أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن هِشَامٍ، قال: قال

<sup>(</sup>۱) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة: متنبيء، من المعمرين، ولد ونشأ باليامة، في القرية المسهاة اليوم بالجبيلة، بالقرب من والعينية، بوادي حنيفة، في نجد. وتلقب في الجاهلية بالرحمن. وعرف برحمان اليامة، ولما ظهر الاسلام في غربي الجزيرة، وافتتح النبي على مكة ودانت له العرب، جاءه وفد من بني حنيفة، قيل: كان مسيلمة معهم الا أنه تخلف مع الرحال خارج مكة، وهو شيخ هرم، فأسلم الوفد، وذكروا للنبي على مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به لهم، وقال: ليس بشركم مكانا، واكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي على أس القضاء على فتنته، فلما انتظم الامر لأبي بكر، انتدب له أعظم قواده وخالد بن الوليد، على رأس جيش قوي، هاجم ديار بني حنيفة، وصمد هؤلاء، فكانت عدة من استشهد من المسلمين على قلتهم في ذلك الحين الفا ومئتي رجل، منهم أربعائة وخسون صحابيا، وانتهت المعركة بظفر خالد رضي الله عنه، ومقتل مسيلمة لعنه الله سنة (١٢ هـ)، وكان مسيلمة ضئيل الجسم قالوا في وصفه: وكان رويجلا، أصيغر، أخينس!، وقيل: كان اسمه ومسلمة، وصغره المسلمون تحقيرا له. والأعلام، رويجلا، أصيغر، أخينس!، وقيل: كان اسمه ومسلمة، وصغره المسلمون تحقيرا له. والأعلام،

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح المقدسي النابلسي الحنبلي، أبو عبدالله، الإمام الفقيه المسندُ، المتوفى سنة (٦٥٦) هـ. انظر و سير أعلام النبلاء، للذهبي (٣٢٥/٢٣ ـ ٣٢٦).

ابن إِسْحَاق: وقد [كَانَ] (٢) مُسَيْلِمَةُ بن حَبِيْبٍ، قد كتب إلى رسول الله عَبِيْبٍ، من مُسَيْلِمَة رسول الله، إلى مُحمَّد رسولِ الله: سلامٌ عليك.

أما بعدُ: فإني أُشرِكتُ معك في الأمر، وإن (٤) لنا نِصْفَ الأرْضِ، وَلِقُرَيْشِ نِصْفُ الأَرْضِ، وَلَكِنَّ قُرَيْشاً قَوْمٌ يَعْتَدُونَ (٥).

فَقَدِم عليه عَلِيلًا رسولان بهذا الكتاب.

قال ابن إسحاق: فحدثني شيخٌ من أَشْجَعَ (1) ، عن (٧) سَلَمَةَ بن نُعَيْم ابن مَسْعُودٍ الأَشْجَعيِّ ، عن أبيه نُعَيْم ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ابن مَسْعُودٍ الأَشْجَعيِّ ، عن أبيه نُعَيْم ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لها حين قرأ كتابه: « فَمَا تَقُوْلاَن أَنْتُمَا ؟ » قالا: نقول: كما قال ، فقال عليه السلام: « أما والله لَوْلا أَنَّ الرَّسُلَ لا تُقْتَلُ ، لَضَرَبْتُ أَعْناقَكُما » (٨).

#### ثم كتب إلى مُسَيَّلَمة:

بسمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ، [مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، إلى مُسَيْلِمة الكَذَّاب، السّلامُ عَلى مَنْ اتّبَعَ الهُدى ] (٩).

<sup>(</sup>٣) لفظة «كان» سقطت من الأصل والمطبوع، واستدركتها من « سيرة ابن هشام» (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع: وبأن لنا نصف الأرض؛ وما أثبته من وسيرة ابن هشام؛ (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٥) وردت صيغة رسالة مسيلمة الكذاب الى رسول الله على في دسيرة ابن هشام، (٢٠٠/٤)، و دالمصباح المضيء، لابن حديدة (٢٩٠/٢)، و دبحوعة الوثائق السياسية، ص (٢٥٧)، و دالأعلام، (٢٢٦/٧).

<sup>(</sup>٦) قبيلة تنسب إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان. و جمهرة أنساب العرب، لابن حزم ص (٣٤٩).

<sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: ومن أشجع بن سلمة ، والتصحيح من و سيرة ابن هشام ، (٢٠٠/٤٠).

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/٧٨)، وأبو داود رقم (٣٧٦١) واسناده صحيح كما في «زاد المعاد» (٦١١/٣). وانظر وسيرة ابن هشام» (٦٠٠/٤).

 <sup>(</sup>٩) زيادة من «سيرة ابن هشام» (٤/٠٠٠ و ٦٠٠)، و «المصباح المضي» (٢٩٠/٢)، و «مجموعة الوثائق السياسية» ص (٢٥٧).

أما بعد: « إنَّ الأرضَ للهِ يُورِثُها مَن (١٠) يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ [ والعَاقِبَةُ للمُتَّقِنَ] ، (١١).

وقد روينا من طُرق عديدة صحيحة ، أن مُسَيْلَمَة الكَذَّاب قَدِمَ إلى المَدِيْنَة في نفر كثير ، وأنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّهِ أَتَاهُ ومعه ثَابِتْ بِسِ قَيْس بِسِ المَدِيْنَة في نفر كثير ، وأنَّ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ : إن جعلت لي الأمر من بعدك شمَّاس (۱۲) ، فقال مُسَيْلَمَةُ للنَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ قطعة جَرِيْدٍ ، فقال له : « لو سألْتَني هذه تبعتك ، وكان مع النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ قطعة جَرِيْدٍ ، فقال له : « لو سألْتَني هذه القِطعة ما أعْطَيْتكها ، ولَن تعْدُو أمْرَ الله فيك ، ولَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقرَنَّكَ القِطعة ما أعْطَيْتكها ، ولَن تعْدُو أمْرَ الله فيك ، ولَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقرَنَكَ الله ، وإن النَّبِيَّ عَيَالِيَّهِ كان الله ، وإن النَّبِيَّ عَيَالِيَّهِ كان قد رأى في المنام كأن في يدهِ سوارين مِنْ ذهب فأهمة شأنها ، فأوحي اليه انفُخها فَنَفَخها فطارًا ، قال : «فأوَّلْتُهُا كَذَّابَين يَخْرُجان بعْدي

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع: لمن. وقد جاءت لفظة «من» موافقة للفظ الآية في القرآن الكريم، وفي الأصل الخطي للكتاب.

<sup>(</sup>۱۱) زيادة من وسيرة ابن هشام»، و «المصباح المضيء» لابن حديدة (٢٩٠/٢)، و «مجموعة الوثائق السياسية» و «زاد المعاد»، وانظر نص رسالة الرسول عليه الى مسيلمة في المصادر المذكورة و «صبح الأعشى» (٣٨١/٦).

<sup>(</sup>١٢) هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الانصاري: صحابي، كان خطيب رسول الله عليه وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد، وفي الحديث و نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس مات شهيداً يوم اليامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وجامع الأصول (٥٨٠/٨)، و و الأعلام (٩٨/٢) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١٣) عبارة « الصحيحين »: «وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت ».

أُحَدُهُما العَنسي (١٤) والآخرُ مُسَيْلِمة صاحبُ اليَمَامَةِ » (١٥).

فلما رجع مُسَيلِمَةُ إلى اليَمَامَةِ كتب إلى النَّبِيِّ عَيْقِيْكُ ، من مُسَيلِمَة رَسُولِ الله إلى مُحمَّد رسول الله.

- (12) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي، ذو الخيار: متنبىء مشعوذ، من أهل اليمن. كان بطاشا جبارا. أسلم لما أسلمت اليمن، وارتد في أيام النبي عليه فكان أول مرتد في الاسلام. وادعى النبوة، وأرى قومه أعاجيب استهواهم بها، فاتبعه مذحج. وتغلب على نجران وصنعاء، واتسع سلطانه حتى غلب على ما بين مفازة حضرموت الى الطائف الى البحرين والاحساء الى عدن. وجاءت كتب رسول الله عليه الى من بقي على الاسلام في اليمن، بالتحريض على قتله، فاغتاله أحدهم في خبر طويل أورده ابن الاثير، وكان مقتله قبل وفاة النبي عليه بشهر واحد، وفي وغربال الزمان ،: ظهر سنة (١٠ هـ)، وكان له وشيطان ؟ يخبره بالمغيبات فضل به كثير من الناس، وكان بين ظهوره وقتله نحو أربعة أشهر، ولكنه استطار استطارة الشرر وتطابقت عليه اليمن والسواحل، كجار عثر، والشرجة، والجردة، وغلافقة، وعدن، وامتد الى الطائف، وبلغ جيشه سبعائة فارس. قال البلاذري: سمى نفسه ورحان اليمن عكم تسمى مسيلمة الكذاب ورحان اليامة وقتل سنة (١١ هـ).
- (10) رواه البخاري (٧٠/٨)، ومسلم رقم (٣٢٧٣) في الرؤيا: باب رؤيا النبي على وروايته عندها كما في وزاد المعاد ، (٦١٢/٣). قلت: وفي و الصحيحين ، من حيث نافع بن جبير ، عن ابن عباس، قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله على المدينة ، فجعل يقول: ان جعل لي محمد الامر من بعده ، تبعته ، وقدمها في بشر كثير من قومه . فأقبل النبي على ومعه ثابت بن قيس بن شهاس ، وفي يد النبي على قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه ، فقال: وان سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ، ولن تعدو أمر الله فيك ، ولئن أدبرت ، ليعقرنك الله ، واني أراك الذي أريت فيه ما أريت ، وهذا ثابت بن قيس يجبك عني ، ثم انصرف. قال ابن عباس : فسألت عن قول النبي على أله الذي أريت فيه ما أريت ، فأخبرني أبو هريرة ، ان النبي على قال: و بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب ، فأهمني شأنها ، فأوحي الي في المنام أن أنفخها فنفختها فطار ، فأولتها كذابين يخرجان من بعدي ، فهذان هما ، أحدهما العنسي صاحب صنعاء ، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب الهامة ».

وفي والصحيحين، أيضا كما في وجامع الأصول، (٥٣٧/٢)، ووزاد المعاد، (٦١٣/٣) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله علي وبينا أنا نائم أذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي الي أن أنفخها فنفختها فذهبا، فأولتها الكذابين اللذين انا بينها، صاحب صنعاء، وصاحب اليامة، وأنظر وسيرة ابن هشام، (٥٩٩/٤)، ووطبقات ابن سعد، (٣١٧/٣).

أما بعد: فإنَّ الأرض لنا ولقُريش نِصفين، ولكن قُريشٌ قومٌ يعتدونَ (١٦) علينا (١٧).

فكتب إليه النَّبيُّ عَلِيلَةٍ نحو ما تقدم (١٨).

 $\star$   $\star$   $\star$ 

<sup>(</sup>١٦) في الأصل والمطبوع: « بعيدون » رِ

<sup>(</sup>١٧) انظر «الروض الأنف، للسهيلي (٢٧/٧) بتحقيق الاستاذ عبد الرحمن الوكيل، وما أرجحه أن رسالة مسيلمة التي ساقها المصنف هنا، هي تكرار لرسالته التي تقدم الكلام عليها صفحة (١١٣).

<sup>(</sup>١٨) راجع «زاد المعاد» (٣١٣ ـ ٦١٠)، و«سيرة ابن هشام» (٢٠٠٤ و ٦٠٠)، و«طبقات ابن سعد» ( ٣١٦/١ و ٣١٧)، و«الروض الأنف» للسهيلي (٢٠/٧).

### الخَامِسَ عَشِرَ فِكَ تَا بِالنِّي الثَّيْ الْالْحَارِثِ بِرَعَبْدُكُلَال الْحِمْيَرِي (١)

أخبرنا أَبُو بَكْر مُحمَّد بن أبي بَكْر بن أبي عُمَر ، أخبرنا أَبُو الوَفَاء إِبْرَاهِيْم ابن محمد بن خَلِيْل، أنبانا أَبُو العَبَّاس أحمد بن حَمْدان الأَذْرَعيّ، عن الحافظ فَتْح الدِّين محمد بن محمد اليَعْمُ ري (٢) قال: قدم على النَّبيِّ عَلِيْلَةً كالله كتاب ملوك حِمْيَرَ ورسولهم إليه بإسلامهم، الحَارِث بن عَبْد كلال، والنَّعْمَان قَيْلُ (١) ذي رُعَيْن ، ومَعَافِر، ونُعَيْم (٣) بن عَبْد كلال، والنَّعْمَان قَيْلُ (١) ذي رُعَيْن ، ومَعَافِر،

<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن عبد كلال بن نصر بن سهل بن عريب بن عبد كلال بن عبيد بن فهد بن زيد الحميري، أحد أقيال اليمن: كتب اليه النبي عليه ، ووفد على رسول الله عليه فاعتنقه وأفرشه رداءه وقال قبل ان يدخل عليه، يدخل عليكم من هذا الفج رجل كريم الجدين صبيح الخدين، وكتب الى رسول الله عليه شعرا يقول فيه:

ودينك دين الحق فيسه طهارة وأنست بما فيسه من الحق آمسر وانظر ترجته في « الاصابة في تمييز الصحابة » ( ٢٨٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) يعني ابن سيد الناس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والمطبوع: ﴿ نعم ﴾ بدل ﴿ نعيم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع: «قبل ذي رعين» والتصحيح من « مجموعة الوثائق السياسية » صفحة (١٨١). قال ابن منظور: والقيل: الملك من ملوك حمير يتقبّل من قبله من ملوكهم يشبهه وجمعه أقيال. «لسان العرب» «قيل» (٣٧٩٨/٥).

وهَمْدان، وبعث إليه زُرْعَة ذو يَزَن (٥) بإسلامهم.

« بسم الله الرَّحن الرَّحم ، مِنْ محمّد رسول الله النَّبيِّ ، إلى الْحَارِث ابن عَبد كُلال ، وإلى النَّعْمَان قَيْل ذي ابن عَبد كُلال ] (٦) وإلى النَّعْمَان قَيْل ذي رُعَيْن ، ومَعَافِر ، وهَمْدان .

أما بعد [ ذلكم]: فإنَّي أَحْمَد إِلَيْكُم الله الذي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ.

أما بَعْدُ: فإنّهُ وَقَعَ بِنَا رَسُولُكُم مُنقلباً مِنْ أَرْضِ الرَّومِ ، فَلَقِينَا بِالمدينة ، فَبَلَغُ ما أَرسلتم به ، وخبر [نا] ما قِبَلَكُمْ ، وأُنبأنا بإسلامِكُم وقَتْلِكُم المُشرِكِيْنَ ، وَأَنَّ الله قَدْ هَدَاكُم بِهُدَاه ، إِنْ أَصْلَحْتُم وَأَطَعْتُم الله ورسوله ، المُشرِكِيْنَ ، وَأَنَّ الله قَدْ هَدَاكُم بِهُدَاه ، إِنْ أَصْلَحْتُم وَأَطَعْتُم الله ، وسَهم النَّيِ وَأَقَمْتُم الصَّلاَة ، وَآتَيتُم الزَّكَاة ، وَأَعْطَيْتُم مِنْ المَغَانِم خُمس الله ، وسَهم النَّي وصَفية ، ومَا كُتب على المُؤْمِنِيْنَ مِنَ الصَّدَقَة مِن العَقار : عُشر مَا سَقَت العَيْنُ ، وسَقَتِ السَّمَاء ، وعَلى مَا سَقَى الغَرب نِصُف العُشر (٧) ، وَإِن في العَيْنُ ، وسَقَتِ السَّمَاء ، وعَلى مَا سَقَى الغَرب نِصُف العُشر (٧) ، وَإِن في الإبِلِ الأَرْبَعِيْنِ ابنة لَبُون ، وفي الثلاثين (٨) مِنَ الإبِلِ ابن لَبُون ذَكَرٌ ، وفي آكلًا وَل أَرْبَعِيْن ابنة لَبُون ، وفي الثلاثين (٨) مِنَ الإبِلِ ابن لَبُون ذَكَرٌ ، وَفي آكلًا وَلاثِيْنَ مِنَ الإبِلِ شَاة ، وَفي كُلًّ عَشر (١٠) مِنَ الإبِلِ شَاتًان ، وفي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مِنَ البَقرِ بَقَرَة ، وفي كُلِّ قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرِ البَقرَ ، وفي كُلِّ قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرِ بَقرَة ، وفي كُلِّ قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرَ ، وفي كُلِّ قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرِ ، وفي كُلِّ قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرِ ، وفي كُلِّ قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرِ ، وفي كُل قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرِ ، وفي كُلِّ قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرَ ، وفي كُل قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرَ ، وفي كُل قَلاثِيْنَ مِنَ البَقرَ ، وفي كُل قَلْون ، وفي كُل قَلْون ، وفي كُل قَلْون أَنْ البَقرَ البَقرَ ، وفي كُل قَلْون مَن البَقر المَقْقِ المُنْ المِن المُون المَقْرَة ، وفي كُل قَلْون مَن البَقر مِن البَقر المَقْل الله المُن المُونِ المَن المُونِ المُؤْلِ اللهُ اللهِ اللهِ المُن المُؤْلِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٥) هو زرعه بن سيف بن ذي ينزن، قيل من أقيال اليمن. انظر «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/٢٥٢ ـ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين سقط من الأصل والمطبوع، واستدركته من ٤ مجموعة الوثائق السياسية ٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: وما سقى الغرب نصف العشر ، وما أثبته من ﴿ مجموعة الوثائق السياسية ﴿ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل والمطبوع: ثلاثين، وما أثبته من ومجموعة الوثائق السياسية ».

<sup>(</sup>٩) لفظه وكل «سقطت من الأصل والمطبوع، واستدركتها من و مجموعة الوثائق السياسية »، ولفظة و خس » أثبتها، من و مجموعة الوثائق السياسية ، بينا كانت في الأصل والمطبوع: خسة.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع: وفي كل عشرين وهو خطأ.

تُبَيعٌ (١١) جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ (١٢)، وَفي كُلِّ أربعينَ مِنَ الغَنَمِ سَائِمةٌ (١٣) وَحَدهَا، شَاةٌ، وَأَنَها فريْضَةُ الله التي فَرَضَ على الْمُؤْمِنِيْنَ في الصَّدَقَةِ، فَمَـنْ زَادَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَمَن أَدَّى ذَلِكَ وَأَشْهَدَ عَلى إِسْلامِهِ، وَظَاهَرَ المُؤْمِنِيْنَ عَلى المُشْرِكِيْنَ، فَإِنَهُ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ، لَهُ مَا لَهُم وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهم، المُؤْمِنِيْنَ ، لَهُ مَا لَهُم وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهم، [وَلَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ] (١٤).

[ وإِنّهُ مَنْ أَسْلَم مِنْ يَهُودي أَو نَصراني فَإِنّهُ مِنَ الْمُوْمنين، لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِم ] (١٥) ومَن كان عَلى يَهوديَّةٍ أَو نصرانيةٍ فَإِنهُ لاَ يُرَدّ عَنْهَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِم ] كُلِّ حَالِم \_ ذَكَرٍ أُو أُنثى، حُرٍ أَو عبد \_ دينار وافٍ من قَيْمة المعافر (١٦) أو عوضه ثِيَاباً، فمن أدى ذَلِكَ إلى رَسُولِ الله عَيْهَةً لَهُ فَإِنّهُ لَهُ ذِمّة الله وذِمّة رَسُوله، وَمَنْ مَنَعَهُ فَإِنّهُ عَدوّ لله ولِرَسُولِهِ.

أما بعدُ: فَإِنَّ [رَسُولَ الله] (۱۷) مُحمَّداً النَّبِيُّ أَرْسَلَ إِلى زُرْعة ذِي يَزَن، أَنْ إِذَا أَتَاكُم رُسُلِي فَأُوصِيْكُم بِهم خَيْراً \_ مُعَاذُ بن جَبَل (۱۸)،

<sup>(</sup>١١) التبيع: ولد البقرة في أول سنة، والأنثى تبيعة، والجمع (تباع). ( مختار الصحاح؛ ص (٧٥).

<sup>(</sup>١٢) الجذع: قبل الثني، والجمع وجذعان، ووجذاع،، والأنشى وجذعة،، والجمع وجذعات، والجمع وجذعات، والجمع وجذعات، وووجذاع، أيضا. ومختار الصحاح، ص (٩٧).

<sup>(</sup>١٣) السائمة: الراعية من الكلأ في اكثر العام. (ع).

<sup>(</sup>١٤) ما بين حاصرتين: زيـادة أثبتهـا مـن والروض الأنـف، للسهيلي (٤١٤/٧) و ومجموعـة الوثـائــق السياسية ، ص (١٨٢).

<sup>(</sup>١٥) ما بين حاصرتين: زيادة من ومجموعة الوثائق السياسية ،، و و الروض الأنف ، .

<sup>(</sup>١٦) المعافر: موضع باليمن تنسب اليه الثياب المعافرية. أنظر «معجم ما استعجم» للبكري (١٦) (١٢٤١/١٤).

<sup>(</sup>١٧) ما بين حاصرتين زيادة من و مجموعة الوثائق السياسية ، .

<sup>(</sup>١٨) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن (٢٠ ق هـ ــ ١٨ هـ) صحابي جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو أحد الستة الذين جمعا الترآن على عهد رسول الله ﷺ، في مسلم المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وبعثه رسول الله ﷺ مسلم المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وبعثه رسول الله ﷺ

وعبد الله بن زيد (١١)، ومَالِك بن عُبادَة (٢٠)، وعُقْبَة بن نَمِر (٢١)، وَمَالِك ابن مُرَّة (٢٢)، وَمَالِك ابن مُرَّة (٢٢)، وَأَصْحَابُهُم.

وَأَنْ اجْمَعُوا مَا عِنْدَكُم مِنَ الصَّدَقَةِ وَالجِزْيةِ مِنْ مَخَالِيْفِكُم (٢٢) وأَنْ اجْمَعُوا مَا عِنْدَكُم مُعَادُ بن جَبَل، فلا يَنْقَلِبَنَّ إلاّ راضياً (٢٤).

أما بعدُ: فَإِنَّ مُحمَّداً يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثم إِنَّ مَالِكَ بِنَ مُرَارَة (٢٥) الرَّهَاوي قَدْ حَدَّثني أَنَكَ أَسْلَمْتَ مِنْ أُوَّل حِمْيَر، وَفَارَقْتَ المُشْرِكْيِنَ (٢٦)، فَأَبْشِر بِخَيرٍ. وَآمُرُكَ بِحِمْيَر خَيْراً.

اليمن، وأرسل معه كتابا اليهم يقول فيه: واني بعثت اليكم خبر أهلي، فبقي في اليمن الى أن توفي النبي عليه وولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعاد الى المدينة. ثم كان مع أبي عبيدة الجراح في غزو الشام، ولما أصيب أبو عبيدة (في طاعون عمواس) استخلف معاذاً على قيادة الجيش، وأقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهات في ذلك العام، وكان من أحسن الناس وجها ومن أسمحهم كفا. له ١٥٧ حديثا في كتب السنة، توفي عقيها بناحية الأردن، فدفن بالقصير المعني (الغور) ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولولا معاذ لهلك عمر، ينوه بعلمه. والأعلام، (٢٥٨/٧) بتصر ف طفيف.

<sup>(</sup>١٩) هو عبد الله بن زيد الضَّمري. انظر ١ الإصابة ، لابن حجر (٩٣/٦) طبعه الزيني.

<sup>(</sup>٢٠) هو مالك بن عبادة الهَمْدَاني. انظر «الإصابة (٥٣/٩) و«الاستيعاب» لابن عبد البر على هامشه (٢٠).

<sup>(</sup>٢١) هو عقبة بن نمر \_ وقيل: ابن مرَّة \_ الهمداني. انظر وأسد الغابة ، لابن الأثير (٦١/٤).

<sup>(</sup>٢٢) هو مالك بن مرة الهمداني. انظر « الاستيعاب » لابن عبد البر على هامش « الإصابة » (٣٢٧/٩).

<sup>(</sup>٢٣) جمع مخلاف: قال ابن منظور: المِخْلافُ الكُوْرَةُ يقدم عليها الإنسان، وهو عند أهل اليمن واحد المخاليف، وهي كورها، ولكل مخلاف منها اسم يعرف به، وهي كالرُستاق، قال ابن بري: المخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام، والكور لأهل العراق، والرساتيق لأهل الجبال، والطّايج لأهل الأهواز. «لسان العرب» «خلف» (١٣٣٦/٢).

<sup>(</sup> ٢٤ ) في الأصل والمطبوع: « فلا يقبلن » والتصحيح من « الروض الأنف ».

<sup>(</sup> ٢٥ )ويقال ابن مرة. (ع).

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل والمطبوع: وقتلت المشركين، والتصحيح من ﴿ مجموعة الوثائق السياسية ﴾.

وَلاَ تَحْزَنُوا وَلاَ تَجَادَلُوا (٢٧) فَاإِنَّ رَسُولَ اللهِ هُـوَ مَـوْلى غَنِيِّكُـم وَفَقِيْرِكُم.

وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تُحْمَلُ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لأَهْلِ بَيْتِهِ، إِنَمَا هِي زَكَاةٌ تَزَكُوْنَهَا عَلَى فُقَرَاءِ المُسْلِمِيْنَ، وابنِ السَّبِيْل .

وَإِنَّ مَالِكًا (٢٨) قد بَلَّغَ الْحَبَرَ (٢٦) وحَفِظ الغَيْبَ، وَآمُرُكُمْ بِهِ خَيْرًاً.

[ وَإِنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُم مِنْ صَالِحِي أَهْلِي، وَأُولِي دِيْنِهم، وَأُولِي عِلْمِهم، وَأُولِي عِلْمِهم، وَآمُرُكُم بِهِمْ خَيْراً فَإِنهُم مَنْظُورٌ إِلَيْهم] (٢٠٠).

وَالسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ [ وَبَرَكَاتُهُ ] (٣١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٧) في ومجموعة الوثائق السياسية ،: ﴿ وَلَا تَخُونُوا وَلَا تَخَاذُلُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل والمطبوع: و وان ملكا ، والتصحيح من و مجموعة الوثائق السياسية ، .

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل والمطبوع: وقد بلغ الخبر، والتصحيح من ومجموعة الوثائق السياسية.

 <sup>(</sup>٣٠) ما بين حاصرتين زيادة من و الروض الأنف و و مجموعة الوثائق السياسية و .

<sup>(</sup>٣١) ما بين حاصرتين من والسيرة النبوية ؛ (٥٨٩/٢ \_ ٥٩٠) وانظر نص الرسالة فيه.

# السَّادسَ عَشِرَفِ عَيْدِ النِّي مَا اللَّهِ لِمِنْ اعْدَ (١) إلى قَوْمِهِ

أخبرنا أَبُو المَحَاسِن يُوسف بن حَسَن بن عَبْد الهَادي ، أخبرنا أَبُو عَبْد الله النَّعْمَانيُّ ، أخبرنا ابن جَمَاعَة ، أخبرنا أبُو عَبْد الله القُرَشيُّ ، أخبرنا ابن سَيِّد الله القُرَشيُّ ، أخبرنا ابن سَيِّد النَّاسِ قال : وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَبِيلِيَّ فِي هُدنة الحُدَيْبِيَةِ قبل خَيْبَر ، رَفَاعَةُ بن زَيْد الجُذَامي ، وأهدى لِرسول الله عَلِيلِ غلاماً ، وأسلم وحَسُنَ إسْلامه ، وكتب له رسول الله عَلِيلِ كتاباً إلى قومه .

« بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ ، هَذَا كِتابٌ مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لرِفاعةَ ابن زيْدٍ: إنّي بَعَثْتُهُ لَقَوْمِهِ عَامَّةً ، ومَنْ دَخَلَ فيهِمْ ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّهِ وإلى رَسُولِهِ ، فَمَنْ أَقْبَلَ مِنهُم فَفي حِزْبِ اللهِ وحِزْبِ رَسُولِه ، ومَنْ أَدْبَرَ فَلَهُ أَمانُ شَهْرَين » (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي ثم الضبيبي بفتح المعجمة وكسر الموحدة، أسلم وحسن اسلامه. وأهدى الى رسول الله عليه غلاما، وروى ابن منده من طريق حيد بن رومان عن زياد ابن سعد أراه ذكره عن أبيه، أن رفاعة بن زيد كان قدم في عشرة من قومه. والاصابة في تمييز الصحابة المداري.

<sup>(</sup>۲) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية في وسيرة ابن هشام؛ (٥٩٦/٤)، و والروص الأنسف؛ (٢٢٨/٧)، و وأسد الغابة؛ لابن الأثير؛ (٢٢٨/٢)، و وعيون الأثر؛ (٢٤٥/٢)، و والمصباح المضيء؛ (٢٦٨/٢)، و وصبح الأعشى؛ (٣٨٢/٦)، و ومجوعسة الوئسائسق السياسيسة؛ ص (٣٣٢ - ٢٣٤).

فلما قدم رِفَاعَةُ إلى قومه أجابوا وأسلموا، ثم ساروا <sup>(١)</sup> إلى الحَرَّة <sup>(١)</sup> حرة الرجلاء <sup>(٥)</sup> فنزلوها.

وقال ابن إِسْحاق: حدثنا يزيد بن أبي حبيب المِصْري قال: وقدم على رسول الله عليه في هدنة الحديبية قبل خيبر، رفاعة بن زَيْد الْجُذَامي، وأهدى رسول الله عَيْنِيَة غلاماً، وأسلم فحسن إسلامه، وكتب رسول الله عَيْنِيَة غلاماً، وأسلم فحسن إسلامه، وكتب رسول الله عَيْنِيَة علاماً، في كتابه:

« بسم ِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ ، هذا كتابٌ مِنْ مُحمَّد رسُولِ اللهِ لرِفاعةً بن زيد » وذكر ما تقدم.



<sup>(</sup>٣) تحرفت في والمصباح المضيء ۽ إلى وسار ۽ فتصحح فيه.

<sup>(</sup>٤) هي بين المدينة والشام، أنظر خبرها في ومعجم البلدان، (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: دحرة الرجلان، والتصحيح من دسيرة ابن هشام، و دعيون الأثر،، و دمعجم البلدان،، وهي المشار إليها في التعليق السابق.

### السَّابِعَ عَشِرَ فِي النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أخبرنا الجمّال يوسف بن البَدر العُمَري قال: كتب إليّ التقيّ مُحمّد بن حَامَ، محد الحافظ قال: كتب إليّ التقي أبُو الفَتْح مُحمّد بن مُحمّد بن حَامَ، أخبرنا مُحمّد بن مُحمّد بن سَيّد النّاس قال: وقدم على رسول الله عَيْلِيّهُ وفد هَمْدان منهم مَالِكُ بن نَمَط (٢)، ومَالك بن أَيْفَع، وضِمَام (٣) بن مَالك السلماني، وعَمِيرة بن مَالك الخارفي، فلقوا رسول الله عَيْلِيّهُ مرجعه من تبوك وعليهم مقطعات الحِبَرَات (٤)، والعمائم العدنية، على الرواحل المهرية (٥) والأرْحبية (٦)، ومالك بن نمط يرتجز بين يدي رسول الله عَيْلِيّهُ،

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم (٢) على الصفحة رقم (٩١).

<sup>(</sup>٢) هو مالك بن نمط الهمداني، وكان من الشعراء الفصحاء. انظر ترجمته في وأسد الغابة، لابن الأثير (٥٠/٥ ـ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «همام» وفي المطبوع: «صمام» والتصحيح من «سيرة ابن هشام» و «عيون الأثر» و «زاد المعاد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع: « الخيرات ، والتصحيح من « سيرة ابن هشام ، و « مجموعة الوثائق السياسية » .

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «المهدية» والمهرية: الإبل النجيبة، تنسب الى مهرة قبيلة باليمن.

<sup>(</sup>٦) الأرحبية: إبل تنسب الى أرحب، وهم قبيلة من همدان.

فكتب لهم رسول الله عَيْنَاتُهُ كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه، وأُمَّرَ عليهم مَالِكَ ابْنَ نَمِطٍ، والكتاب الذي كتب لهم:

«بسم الله الرَّحن الرَّحم ، هذا كتاب مِنْ رسول الله ، لمخْلاف خارِف ، وأهل جِناب الهَضْب (٧) ، وحِقاف الرَّمل ، مع وافِدِها [ذي] (٨) المِشْعار لمالك بن النّمط ، ولمنْ أسلم معه مِنْ قومه ، على أنَّ لهم فِراعَها ، ووهاطَها ، ما أقامُوا الصلاة ، وآتُوا الزكاة ، يأكُلُونَ عِلافَها ، ويَرْعَوْنَ عافِيَها [لهم بذلك عهد الله وزِمام رَسُولِه ، وشاهِدُهم المهاجِرُون والأنصار] » (٩) .



 <sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: «وأهل خباها القصف» وما أثبته من «سيرة ابن هشام» و « مجموعة الوثائق السياسية ».

 <sup>(</sup>٨) لفظة وذي، سقطت من الأصل والمطبوع: واستدركتها من «سيرة ابن هشام» و « مجموعة الوثائق السياسية».

<sup>(</sup>٩) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في «سيرة ابن هشام» (٤/٥٩٨)، و«صبح الأعشى» (٣/٤٦)، و«مجموعة الوثائق السياسية» ص (١٩٢). وانظر «زاد المعاد» (٣٧٤/٦ و٦٣٦)، و «عيون الأثر (٢/٤٥٦ و٢٤٦)، والقلقشندي في «صبح الأعشى» (٣٧٤/٦)، وما بين حاصرتين زيادة من «السيرة» و«الروض الأنف» (٤٢٥/٧) وقد قال مالك بن نمط بعض الأبيات في ذلك انظرها في «السيرة».

### الثَّامِزعَشَرَفِكَ تَالِلْبَيِّ وَلِيُّهُ إِلاَّكُيْدُ رِدُوْمَة (١)

أخبرنا البَدْري حَسَن بن مُحمَّد بن عُبَيْد، أخبرنا أَبُو حَفْص الرامِيْنيُّ، أخبرنا أَبُو بَكْر بن المُحِبّ، أخبرنا جَدي أبو العَبَّاس، أخبرنا النَجيْبُ عَبْد اللطيف الحَرَّاني، أخبرنا أَبُو الفَرَج بن الجَوْزي، أخبرنا أَبُو الحَسَن الدِّيْنَوَري، أخبرنا أَبُو الحَسَن القَزْوينيُّ، حدثنا عُمَرُ بن محمَّد، حدثني عَبْد الله بن مُحمَّد، حدثنا أَبُو هَمَّام، حدثني أبي قال: سَمعت عُبَيْد الله بن الله بن مُحمَّد، حدثنا أَبُو هَمَّام، حدثني أبي قال: سَمعت عُبَيْد الله بن النَّعْمَان النَّعْمَان النَّعْمَان الله بن المَّعْمَان النَّعْمَان النَّعْمَان النَّعْمَان النَّعْمَان النَّعْمَان النَّعْمَان النَّعْمَان المَّعْمَان السَّدُوسي (٢) قال: سمعت أبي يُحدث عن القَيْس بن النَّعْمَان

<sup>(</sup>۱) هو أكيدر بن عبد الملك الكندي، ملك « دومة الجندل» في الجاهلية، كان شجاعا مولعا باقتناص الوحش، له حصن وثيق، وجه اليه النبي عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه في (٤٢٠) فارسا من المدينة، فلما قارب حصنه رآه في نفر من رجاله يطاردون بقر الوحش، فأحاط به، فاستأثر، فأوثقه خالد وأقبل به على الحصن فافتتحه صلحا، فعاد خالد بالأكيدر الى المدينة، فقيل أسلم، ورده رسول الله الى بلاده بعد أن كتب له كتابا يمنع المسلمين من التعرض لقومه ما داموا يؤدون الجزية، ولما قبض رسول الله عنه خالدا أن يسير اليه، وسول الله عنه خالدا أن يسير اليه، فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل عام (١٢ هـ). «الأعلام» (٦/٢) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي، أبو سليل، بفتح المهملة وكسر اللام وآخره لام أيضا، الكوفي، كان عريف قومه، صدوق، ليّنه البزار وحده، مات سنة تسع وستين. «تقريب التهذيب» ( ٥٣١/١).

السَّكُونِيُّ (٢) قال: خرجت خيل لرسول الله عَيِّلِيَّهُ فسمع بها أكيْدِر دَوْمة الجَنْدل، فانطلق إلى رسول الله عَيِّلِيَّهُ فقال: يا رسول الله، إنه بلغنا أن خيلك انطلقت، وإني خفت أرضي ومالي، فاكتب لي كتاباً لا يعرضوا من شيء لي، فإني مقر بالذي عليَّ من الحق، فكتب له رسول الله عَيِّلِيَّهُ (٤)، ثم إن أكيْدراً أخرج قباءً (٥) من ديباج منسوج، مما كان كِسْرى يكسوهم فقال: يا رسول الله، اقبل عني هذا فإني أهديته لك، فقال له رسول الله عَيْلِيَّهُ: «ارجع بقبائك فإنه ليس يلبس هذا في الدَّنيا أحدٌ إلا حرمه في الآخرة»، فرجع به حتى أتى منزله، وإنه وجد في نفسه أن يَرُدَّ عليه هديته فقال: يا رسول الله: إنا أهل بيت يشق علينا أن تُردَّ علينا هديتنا فاقبل مني هديتي، فقال له رسول الله عَيْلِيَّهُ: «انطلق فادفعه إلى عُمرَ بن

<sup>(</sup>٣) هو قيس بن النعمان السكوني ويقال: العبسي... قال ابن ابي حاتم عن أبيه: له صحبة، وحديثه في الكوفيين رواه إياد بن لقيط عنه. انظر « الإصابة » لابن حجر (٣٦١/٣).

<sup>(2) «</sup> بسم الله الرحن الرحيم من محمد رسول الله ، لأكيدر دومة حين أجاب الى الاسلام ، وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها: إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافر والحصن ، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور . لا تعدل سارحتكم ، ولا تعد فاردتكم ، ولا يحظر عليكم النبات . تقيمون الصلاة لوقتها ، وتؤتون الزكاة بحقها . عليكم بذلك عهد الله والميثاق ، ولكم بذلك الصدق والوفاء ، وشهد الله ، ومن حضر من المسلمين » .

وراجع في خبر أكيدر «سيرة ابن هشام» (٢٠٦/٤)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (١٣٥/١)، و «الأموال» لأبي عبيد ص (١٨٨)، و «زاد المعاد» (٥٣٨/٣) وما بعدها، و «الروض المعطار في خبر الأقطار» صفحة (٢٤٥) وما بعدها، والمصادر التي رجع اليها الدكتور حيد الله في «مجموعة الوثائق السياسية». وفي «الروض المعطار» استوفى الحميري الكتابة عن « دومة الجندل» وكذلك صنع ياقوت الحموي في « معجم البلدان» (٢٨٧/٢ ـ ٤٨٩).

وقد ذكرت رسالة رسول الله ﷺ الى أكيدر دومة الجندل في «المصباح المضيء» لابن حديدة (٢٢٠/٢)، و « صبح الأعشى» (٣٧٠/٦).

 <sup>(</sup>٥) قال ابن منظور: القباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية.
 « لسان العرب» « قبا» (٣٥٣٣/٥).

الخطّاب » قال: وقد كان عُمَرُ رضي الله عنه قد سمع ما قاله رسول الله عنه فبكى ودمعت عيناه ، فظن أنه قد لحقه شيء ، فانطلق إلى رسول الله عنيات في فقال يا رسول الله: أَحَدَثَ فِيَّ أَمْرٌ ؟ قُلتَ في هذا القباء ما قُلتَ ثم بعثت به إليَّ ؟ فضحك رسول الله عَيَالِيَّ حتى وضع يده أو ثوبه على فيه: ثم قال: « ما بعثت به إليك لتلبسه ، ولكن تبيعه وتستعين بثمنه ».



### التَّاسِع عَشِرَ فِكَ تَابِ لِنَّبِي وَاللَّهِ الْمُطَرِّفِ بِرْبُهُ صُل (١)

أخبرنا المحيوي يحيى بن مُحمَّد الدِّمشقي ، أخبرتنا أمَّ مُحمَّد بن الشَّمس، عن أبي الحَجَّاج المِزِّي، أخبرنا أبُو زُرْعَةَ القَنَوَاني، والمُؤيَّد بن الإِخْوة، وَزَاهِر قالوا: أخبرنا الحَسن الخلال، أخبرنا الرَّازِيُّ، أخبرنا أبُو القَاسِم بن فَنَاكِي، أخبرنا الرُّوْياني، حدثنا عُمَرُ بن عَلي، حدثنا عُبَيْدُ بن القَاسِم بن فَنَاكِي، أخبرنا الرُّوْياني، حدثنا عُمَرُ بن عَلي، حدثنا عُبَيْدُ بن عَبْد الرَّحن حدثنا الجُنَيْد بن أَيْمن بن دَرْوة بن نَضْلَة بن بُهْصُل عن أبيه عن جده نَضْلَة، أن رجلاً منهم يقال له: الأَعْشى، واسمه عَبْدُ اللهِ بن الأَعْور (۱)، كانت عنده امرأة منهم يُقال لها مُعَاذَة، فخرج يَمْتَارُ لأهله من هَجَرٍ، فهربت امرأته بعده ناشزاً عليه (۱)، فعاذت (۱) برجل منهم من هَجَرٍ، فهربت امرأته بعده ناشزاً عليه (۱)، فعاذت (۱) برجل منهم

<sup>(</sup>۱) هو مطرف بن بهصل بن كعب بن قشع بن دلف بن أهضم بن عبد الله ابن حرماز، واسمه: الحارث ابن مالك بن عمرو بن تميم. قاله ابن مندة، وأبو نعيم. وقال أبو عمرو: «مطرف بن بهصل المازني، من بني مازن بن عمرو بن تميم ». خبره مذكور في قصة الأعشى المازني، له صحبة، ولا تعرف له رواية. «أسد الغابة» (۱۸۷/۵ و۱۸۸۸)، ووقع اسمه في الأصل والمطبوع و «الاستيعاب» (۱۸۷/۳) و «الاصابة» (۵۵۲/۳): «مطرف ابن نهضل».

<sup>(</sup>٢) هو أعشى بني مازن بن عمرو بن تميم. «المؤتلف والمختلف» للآمدي صفحة (١٣). بتحقيق الاستاذ عبد الستار أحمد فراج، وانظر ترجمته في «الاستيعاب في معرفة الاصحاب» لابن عبد البر (٨٦٦/٣ و ٨٦٢/٣).

<sup>(</sup>٣) نشزت المرأة: أي استعصت على بعلها وأبغضته. ( مختار الصحاح ، صفحة (٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) يقال: عذت بفلان واستعذت به اي لجأت إليه. ﴿ لسان العربِ ﴾ ﴿ عودْ ﴾ (٣١٦٢/٤).

يُقال له: مُطرِّف بن بُهْصُل بن كَعْب بن قُشَع بن دلف بن أميم بن عَبْد الله، فجعلها خلف ظهره.

فلها قدمَ لم يجدها في بيته، فأخبر أنها نشزت عليه، وأنها عاذت بمطرِّف بن بُهْصُل، فأتاه فقال: يا ابن عمِّ عندك امرأتي فادفعها إليَّ. قال: ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك، وكان مطرّف أعزَّ منه (٥) ، فخرج حتى أتى رسول الله عَلَيْتُهُ وأنشأ يقول:

إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً (٦) مِنَ الذِّرَبْ يَا سَيِّدَ النَّـاسِ وَدَيَّـانَ العَـرَبْ كَالْذِّنْبَةِ الغَبْشَاءِ (٧) في ظِلِّ السَّرَبْ خَرَجْتُ أَبْغِيْهَا الطَّعَامَ في رَجَب ْ أَخْلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبِ فَخَلَفَتْني بنَــزَاع وَهَـــرَبْ (٨) وَهُنَّ شَرٌّ غَالِب لِمـنْ غَلَـبْ (١٠) وَقَذَفَتْنِي بِينَ عِيصٍ مُؤْتَشب (١)

<sup>(</sup>۵) يعنى أقوى منه.

<sup>(</sup>٦) قال ابن منظور: قال ابن منصور: أراد بالذَّربة امرأته، كنى بها عن فسادها وخيانتها إيَّاهُ في فرجها؛ وجمعها ذرب. و لسان العرب، و ذرب، (١٤٩٢/٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: الغبساء بالسين المهملة، والتصحيح من والمسند، للامام أحمد بن حنبل (۱۱/۱۱۱ و ۱۱۸).

<sup>(</sup>٨) في الأصل والمطبوع: وقد خلفتني بنزاع وكذب، والتصحيح من والمسند، للامام احمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل والمطبوع: ٩ ووذركني بين غصن مؤتشب، وهو تحريف، والتصحيح من ٩ المسند، للإمام

<sup>(</sup>١٠) حول أبيات الرجز هذه راجع ولسان العرب؛ لابن منظور وذرب؛ طبعة دار المعارف، ووالمسند، للامام أحمد بن حنبل (١١٣/١١ \_ ١٣٦) بتحقيق العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فقد شرحها شرحا وافيا وتكلم عليها من جوانب مختلفة، وأورد أبياتاً زيادة على هذه (١٢١/١١) وذكر أنه نقلها من و دواوين الاعاشي، الملحقة بـ و ديوان الأعشى الكبير، طبع ڤيينا في النمسا صفحــة (٢٨٧ و ٢٨٨)، وانظر ۽ المؤتلف والمختلف، للآمدي، صفحة (١٤)، بتحقيق الاستاذ عبد الستار أحمد فراج، ففيه كلام مفيد حول هذه الأبيات، وانظر أيضًا «الاستيعاب، (٨٦٧/٣).

فقال رسول الله عَلَيْكِ : « وهُنَّ شَرُّ غالِب لِمَنْ غَلَبْ » (\*) فشكا إليه امرأته مُعَاذَة وأنها عند رجل منهم يقال له : مطّرِفُ بن بُهْصُل .

« انْظرْ امْرَأَةَ هَذَا (١١) مُعَاذَةَ فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ » (١٢).

فأتاه كِتاب رسول الله عَلَيْكُم فقرى، عليه فقال: يَا مُعَاذَةُ هذا كتاب رسول الله عَلَيْكُم وأنا دافعك إليه (١٣)، قالت: خذ لي العهد والميثاق (١٤) أن لا يعاقبني فيا صنعت، فأخذ لها ذلك عليه، فدفع إليه مُطَرِّفُ امرأته فأنشأ يقول:

لَعَمْرُكَ مَا حُبِي (١٥) مُعَاذَةً بِاللَّذِي يُغَيِّـرُهُ الواشي ولا قِـدَمُ العَهْـدِ ولا سُومِ ما جـاءتْ بـهِ إِذْ أَزَالها غُواةُ الرّجالِ إِذْ يُناجُونَها بعْدي (١٦)

\* \* \*

قلت: ورواية الأبيات في ولسان العرب وهي:

يَسَا سَيِّدَ النَّسَاسِ وَدَيَّسَانَ الْعَسرَبُ خَرَجْتُ أَبْغِيْهَا الطَّعَسَامِ في رَجَسبُ أُخْلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتْ بِالسَدَّنَسِبُ تَكُسدُ رِجْلِيَّ مَسَسامِيْسرُ الخَشَسِبُ

إِلَيْسِكَ أَشْكُسُو ذِرْبِسَةً مُسِن الذَّرَبُ فَخَلَفَتْنِي بنسسزاعٍ وحَسسرَبْ وَسَركَتْنِي وَسُسطَ عَيْسِمٍ ذي أَشَسِبُ وَمُسِنَّ شَسرٌ غَسالِسِبٍ لمَنْ غَلَسِبُ لمَنْ غَلَسَلْ المَسْتُ لمَا المَسْتُ المُسْتُ المَسْتُ المَسْتُ المَسْتُ المَسْتُ المَسْتُ المُسْتُ المَسْتُ المَسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المِسْتُ المَسْتُ المَسْتُ المَسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المَسْتُ المُسْتُ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلُونِ المُسْتُلِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلُونِ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المِسْتُ الْعُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِينَ المُسْتُلِقِ المُسْتُلِقِينَ الْعُلْمُ المُسْتُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُ

- (١١) في الأصل والمطبوع: هذه امرأته، والتصحيح من «المسند» (٢٠٢/٢) طبعة المُكتب الاسلامي ودار صادر.
- (١٢) نص كتاب الرسول ﷺ الى مطرف بن بهصل، في «المسند» (٢٠٣/٢) طبع المكتب الاسلامي ودار صادر، و(١٩/١١) و ١٢٠) من طبعة الشيخ أحد شاكر، وفي «الاستيعاب» لابن عبد البر (٨٦٧/٣) بتحقيق الاستاذ على محمد البجاوي.
  - (١٣) في المطبوع: وما جئتي، وهو خطأ، والتصحيح من ومسند الإمام أحمد».
    - (١٤) في « الإصابة » : ﴿ فقالت : خذ لي العهد والميثاق وذمة نبيه .
  - (١٥) في الأصل والمطبوع: وقع بعض الخطأ، والتصحيح من 1 مسند الإمام أحمد 1.
    - (١٦) البيتان في «المسند، (١٢//١١ و١٢٣). وتخريجها فيه فراجعه.

<sup>(\*)</sup> الحديث في والمسند، (٢٠٢/٢) للامام أحمد، طبعة المكتب الاسلامي ودار صادر واسناده ضعيف. (ع).

### العِشْرُونَ فِحَيَالِ لِنَبِي رَائِقَةٍ إِلَى الضَّحَاكِ بِرَسُفْيَانِ (١)

أخبرنا أبُو العَبَّاس أَحْمد بن مُحمَّد الحِمْصي، أخبرتنا عَائِشَةُ بنتُ مُحمَّد، عن زَيْنَب بنت عَبْد الرَّحِم، عن يُوسف بن خَلِيْل، أخبرنا أبُو مُحمَّد عَبْد الرَّزَاق بن نَصْر «ح» وأنبأنا الْجَمَالُ يُوسف بن حَسَن الْعَدَويُّ، أنبأنا جَدِّي، أنبأنا الصَّلاَح بن أبي عُمَر، أخبرنا الفَخْرُ بن البُخَاري، عن أبي مُحمَّد عَبْد الرَّزَاق بن نَصْر، أخبرنا أبُو عَبْد الله مُحمَّد بن علي بن أبي العَلاَء، أخبرنا أبُو الحُسَيْن الأزْديّ، أخبرنا أبُو الحُسَيْن الأزْديّ، أخبرنا أبُو عَبْد الله عَلى، أخبرنا أبُو القاسم عَبْد الله بن مُحمَّد الحَامِضْ، حدثنا مُحمَّد بن عَبْد الله إبْرَاهِيْم، حدثنا مُحمَّد بن عَبْد الله عن دُونُ عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله عن دُونَا عَلَاد الله عَبْد الله عَاله عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله عَبْد

<sup>(</sup>١) هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي، أبو سعيد شجاع، صحابي، كان نازلا بنجد، وولاه رسول الله على من أسلم هناك من قومه. ثم اتخذه سيافا، فكان يقوم على رأس النبي على من متوشحاً بسيفه. وكانوا يعدونه بمئة فارس، وله شعر. قيل استشهد في قتال أهل الردة من بني سليم سنة (١١ هـ) رضي الله عنه والأعلام، (٣١٤/٣).

إِن النَّبِيَّ عَيْنِهُ كتب إلى الضَّحَّاك بن سُفْيَان « أَنْ يُورِّثَ امْرَأَةَ أَشيَم الضِّبَابِيِّ (٢) مِنْ دِيتِهِ » (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) هو أشيم الضبابي قتل خطأ في عهد النبي ﷺ مسلما فأمر الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته. « الاصابة في تمييز الصحابة » ( ٥٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في «الموطأ» (٣/ ٨٦٦) في العقول: باب في ميراث العقل والتغليظ فيه، وابن ماجه رقم (٣) رواه مالك في «الموائض، باب في المرأة (٢٦٤٢) في الديات: باب الميراث من الدية، وأبو داود رقم (٣٩٢٧) في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي رقم (١٤١٥) في الديات: باب في المرأة ترث من دية زوجها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كها قال، وانظر «جامع الأصول» لابن الأثير (٤٤٨/٤) بتحقيقي. (ع).

### اكاديوالعشرون في يالي والنجي الريك المريكة

أخبرنا أبُو حَفْص عُمَرُ بن خَلِيْل الصَّالِحِيّ، أخبرنا أبُو حَفْص عُمَرُ بن إِبْرَاهِيْم الصَّالِحِي، أخبرنا ابن سَعْد، أخبرنا ابن بَعْد، أخبرنا ابن بَعْد، أخبرنا ابن بَعْد، أخبرنا البن بَعْد، أخبرنا البن بَعْد، أخبرنا البن بَعْد البَرِّ، أخبرنا ابن عَبْد البَرِّ، أخبرنا ابن مَخْد، أخبرنا ابن يُونس، أخبرنا ابن مَخْلد، أخبرنا ابن يُونس، أخبرنا ابن مَخْلد، أخبرنا ابن أبي شَيْبَة، حدثنا وكيْع، عن عَمْرو بن عَثْمان بن موهب قال: أخبرنا ابن بُودَة (١) يقول: كتب رسول الله عَيْسَا إلى رجل من أهل الكتاب:

#### « أسلِم أنت »

قال: فلم يفرغ النَّبِيُّ عَلِيْكُ من كتابه حتى أتاه كتابٌ من ذلك الرجل أنه يقرأ على النَّبِيُّ عَلِيْكُ في أسفل يقرأ على النَّبِيُّ عَلِيْكُ في أسفل كتابه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، واسمه الحارث، وقيل عامر، وقيل اسمه كنيته، وهو تابعي يروي عن أبيه ولم يدرك رسول الله عليه مرسل، وقد ورد ذكر هذه الرسالة في و مجموعة الوثائق السياسية، ص ( ٢٨١) وعزاها الى و مصنف بن أبي شيبة ، (ع).

### الثَّاذِوَالعِشْرُونَ فِكَتَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلاَبِكْرِ بْزِوَاكِل (١)

روى ابن حِبَّان (٢) في «صحيحه » في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس من حديث أنس أن النَّبِيَّ عَلِيلِهِ كتب إلى بَكْر بن وَائِل «أن أسْلِموا تَسْلموا » قال: فها قرأه إلا رجلٌ منهم من بني ضبيعة ، فهم يسمَّون بني الكاتب، وذكر ذلك الزَّيْلَعيُّ في آخر كتابه (٢) عنه (١).



 <sup>(</sup>١) نسبة إلى بكر بن وائل بن قاسط من بني ربيعة من عدنان جد جاهلي. انظر والأعلام الملزركلي (٢/ ٢٣٧) وفيه مصادر ترجمته في مراجع أخرى. وانظر أيضاً وصبح الأعشى اللقلقشندي (١/ ٣٣٧ ـ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي، مؤرخ، علامة، محدث، ولد في بست من بلاد سجستان، وتنقل في الأقطار، فرحل الى خراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة، وتولى قضاء سمرقند مدة، ثم عاد الى نيسابور، ومنها الى بلده، حيث توفي في عشر الثانين من عمره، سنة (٣٥٤ هـ)، ومن مصنفاته والمسند الصحيح، في الحديث، وومشاهير علماء الأمصار، في تراجم الرجال، وغيرها كثير، رحمه الله برحمته الواسعة. والأعلام، (٧٨/٦).

<sup>(</sup>٣) ينقل المؤلف رحمه الله هنا عن كتاب ونصب الراية لأحاديث الهداية ، للزيلمي (٤١٩/٤)، وقد جاء في هامش الصفحة أن الذي أتاهم بكتاب رسول الله ﷺ ظبيان بن مرثد السدوسي.

<sup>(2)</sup> الحديث بتمامه رواه ابن حبان في وصحيحه ، رقم (١٦٢٦) ، موارد الظهآن ، في الجهاد : باب الدعاء الى الاسلام ، وذكره ابن سعد في والطبقات ، (٢٨١/١).

### الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي تَالِيْنِي مِنْ اللَّهِ النَّيِي مِنْ اللَّهِ الْمَالِدِ بِالْوَلِيدِ (١)

حِين بَعَثَهُ الى بَني الحَارث بن كَعب (٢)على ما ذكره ابن إِسْحَاق وغيره.

« بسمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ ، مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، إلى خَالِدِ بن الوَليدِ ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، فَإِنّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الذي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو.

<sup>(</sup>۱) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي: سيف الله الفاتح الكبير، الصحابي. كان من أشراف قريش في الجاهلية، يلي أعنة الخيل، وشهد مع مشركيهم حروب الاسلام الى عمرة الحديبية، وأسلم قبل فتح مكة سنة (۷ هـ): فسر به رسول الله عليه وولاه الخيل. ولما ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد. ثم سيَّره الى العراق سنة (۱۲ هـ)، ففتح الحيرة وجانبا عظها من أرض العراق، وحوَّله الى الشام وجعله أمير من فيها من الأمراء، ولما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين مكانه أبا عبيدة بن الجراح، فاستمر خالد يقاتل بين يدي أبي عبيدة الى ان تم لهما الفتح سنة (۱۶ هـ) فرحل الى المدينة المنورة، فدعاه عمر ليوليه، فأبى، كان مظفراً خطيبا فصيحا، الفتح سنة (۱۶ هـ) فرحل الى المدينة المنورة، فدعاه عمر ليوليه، فأبى، كان مظفراً خطيبا فصيحا، يشبه عمر بن الخطاب في خلقه وصفته. قال أبو بكر الصديّق رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد! وله في كتب الحديث (۱۸) حديثا، مات سنة (۲۱ هـ)، رضي الله عنه وأرضاه. والأعلام: و18 مير بيسر.

<sup>(</sup>٢) هو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة، من مذحج، من كهلان: جد جاهلي، من نسله بنو الديان (رؤساء نجران) وشريح بن هاني، ومطرف بن طريف، وآخرون، كلهم حارثيون كهلانيون، من قحطان. والأعلام، (١٥٧/٢)، وانظر وجهرة الأنساب، لابن حزم (٤١٦ \_ ٤١٧)، ووقع في الأصل والمطبوع: الى بالحرث بن كعب.

أما بَعْدُ: فَإِنَّ كِتَابَكَ جَاءَني مَعَ رسُولِكَ يُخْبِرُني (٦) أَنَّ بَني الحَارِث ابن كَعْب قَدْ أَسْلَموا قَبْلَ أَنْ تُقاتِلَهُم (٤) ، وَأَجَابُوا إِلَى مَا دَعَوْتَهُم إِلَيْهِ مِنَ اللهِ اللهِ عَبْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحمَّداً الإِسْلام ، وَشَهِدوا (٥) أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنْ قَدْ هَدَاهُمُ اللهُ بِهُدَاهُ ، فَبَشِّرْهُم وأَنْذِرْهُم ، وأقبِلْ فَيهم وَلْيُقْبِلْ مَعَكَ وَفْدُهُمْ ، والسَّلام عَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) في الأصل والمطبوع: « فان كتابك جاءني مع رسلك تخبر » وما أثبته من « مجموعة الوثائق السياسية » ص (١٣٢)، و « سيرة ابن هشام » (٥٩٣/٤)، و « المختار من صبح الأعشى » ص (١١٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع: «قبل أن يقاتلوا» وما أثبته من «سيرة ابن هشام» و «مجموعة الوثائق السياسية» و «المختار من صبح الأعشى».

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع: «وشهادة؛ وما أثبته موافق لما في «سيرة ابن هشام»، و «مجموعة الوثائق السياسية»، و «المختار من صبح الأعشى».

<sup>(</sup>٦) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في سيرة « ابن هشام» (٥٩٣/٤)، و « الروض الأنف» (٢) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في سيرة « (١١٩)، و « مجموعة الوثائق السياسية » صفحة (١١٩)، و « مجموعة الوثائق السياسية » صفحة (١١٩).

### الرَّابِعِ وَالْعِشْرُونَ فِي اللَّهِي عَلَيْهِ الْعَمْرُونِكُزْمِ الْأَنصَارِي (١)

حينَ بعَثَهُ إلى بَني الحَارِث بن كَعب على ما ذكره ابن إسْحَاق وغيره. عن عبد الله بن أبي بَكْر (٢) قال: وقد كان رسول الله عَيْلِيَّةِ بعث إليهم (٦) بعد أن ولَّى وفدهم عَمْرَو بن حَزْم ، ليثقفهم (٤) في الدِّين، ويُعلمهم السُّنَّة ومعالم الإسلام، ويأخذ منهم صدقاتهم وكتب له كتاباً عهد إليه فيه عهده، وأمره فيه بأمره:

( بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، هَذَا بَيَانٌ مِنَ الله ورَسُولِه ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] عَهْدٌ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ (٥) لِعَمْرو بْنِ حَرْم ، حَيْنَ بَعَثهُ إلى اليَمَن ، أَمَرَهُ بَتَقْوى اللهِ في أَمْرِهِ كُلِّه ﴿ فَإِنَّ اللهَ مَعَ الذينَ اتّقَوْا والذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨] وأَمَرَهُ أَنْ يأخُذَ بِالحَق كما أَمَرَهُ الله ، وأَنْ يُبَشِّرَ النَّاسَ بِالْخَيْرِ ، ويأْمُرَهُمْ بهِ ، ويُعَلِّمَ النَّاسَ بِالْحَقِيْرِ ، ويأْمُرَهُمْ بهِ ، ويُعَلِّمَ النَّاسَ بِالْحَيْرِ ، ويأْمُرَهُمْ بهِ ، ويُعَلِّم النَّاسَ بِالْحَيْرِ ، ويأْمُرَهُمْ بهِ ، ويُعَلِّم النَّاسَ بِالْحَقْ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ، وأَنْ يُبَشِّرَ النَّاسَ بِالْحَيْرِ ، ويأْمُرَهُمْ بهِ ، ويُعَلِّم النَّاسَ بَالْحَيْرِ ، ويأْمُولَهُ في أَمْرَهُ مِنْ إِلَيْمَ اللهَ مَا اللهُ عَلَيْرِ ، ويأْمُرَهُمْ بهِ ، ويُعَلِّم النَّاسَ بَالْحَقْ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ ، وأَنْ يُبَشِّرَ النَّاسَ بِالْحَقْ كَمَا أَمْرَهُ مُنْ إِلَيْ الْمَقْوْلِ اللهِ الْمُرْمُولِهُ إِلَيْ الْمَاسَ الْمَرَهُ اللّهُ الْمُرَاهُ اللّهُ الْمَرَهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمَاسَ اللهَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمُرْهُ اللهُ الْمُرْهُ اللهِ اللّهَ الْمَاسَ الْمُرْهُ اللهُ الْمُؤْمِلِهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاسَ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ السَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمُؤْمِلِهُ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِهُ الْمَاسَ الْمِلْمُ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَلَمُ اللّهِ الْمَاسَلَمُ اللّهِ الْمَاسَلَمُ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَلَمْ اللّهِ الْمَاسَلَمُ اللّهِ الْمَاسَلِمُ الْمَاسَلَمُ اللّ

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك، والي، من الصحابة. شهد غزوة الخندق وما بعدها. واستعمله النبي ﷺ على نجران، وكتب له عهدا مطولًا، فيه توجيه وتشريع، توفي سنة ٥٣ هـ رضي الله عنه. « الأعلام » (٧٦/٥).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن هشام في « السيرة » أن روايته هنا عن عبد الله بن أبي بكر كما ذكر المؤلف فراجعها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل والمطبوع؛ كان بعث رسول الى بني الحارث بن كعب، وما أثبته من «سيرة ابن هشام» (٣) في الأصل والمطبوع؛ كان بعث رسول الى بني الحارث بن كعب، وما أثبته من «سيرة ابن هشام»

<sup>(</sup>٤) في «سيرة ابن هشام»: «ليفقههم».

<sup>(</sup>٥) في « سيرة ابن هشام »، و « الروض الأنف» (٢١/٧ ): « عهد من محمد النبي رسول الله ».

القُرْآنَ وَيُثَقِّفَهُمْ (١) فِيْهِ، ويَنْهِى النّاسَ، ولا يَمَسَ أحد القُرآنَ إلا وهُوَ طَاهِرٌ، ويُخْبِرَ النّاسَ بالّذِي لَهُمْ والّذِي عَلَيْهِمْ، ويَلِينَ للنّاسِ في الحَقّ، ويَشْتَدَ عَلَيهِمْ في الظّلْم ، وَإِنَّ الله كَرِه الظّلْم ونَهَى عنهُ، فقالَ: ﴿ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ على الظّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨] ويُبَشَرَ النّاسَ بالجنّةِ وبعملِها، ويُنذِرَ النّاسَ بالنّار وبظُلمِها (٧)، ويستَألِفَ النّاسَ حتى يُفَقّهُوا في الدّينِ، ويُعلِّمَ النّاسَ مَعالِمَ الحَجِّ وسُنَنَهُ وفَرائِضَهُ، وما أَمَرَ اللهُ به، والحج الأكْبر، والحج الأصْغر – وهو العُمْرة (١١) – ويَنْهى النّاسَ أن يُصلّيَ أَحَدٌ في ثَوْب واحِد صغيرٍ، إلاّ أن يَكُونَ ثَوْبًا واحِداً يثني طَرَفَيْهِ على عاتِقيهِ (١)، ويَنْهَى أَنْ صَغِيرٍ، إلاّ أن يَكُونَ ثَوْبًا واحِداً يثني طَرَفَيْهِ على عاتِقيهِ (١)، ويَنْهَى أَنْ يَحْتَبِي أَحَدٌ في ثَوْب واحِد يُفْضي بفَرْجِهِ إلى السّاء، ويَنْهَى أَنْ يَحْتَبِي أحدٌ في ثَوْب واحِد يُفْضي بفَرْجِهِ إلى السّاء، ويَنْهَى أنْ يَحْتَبِي أحدٌ في ثَوْب واحِد يُفْضي بفَرْجِهِ إلى السّاء، ويَنْهَى أَنْ يَحْتَبِي أحدٌ شَعْرَ رأسِه في قَفَاه (١٠)، ويَنْهى إذَا كَانَ بَيْنَ النّاسِ هَيْجٌ (١١) يقص أحدٌ شَعْرَ رأسِه في قَفَاه (١٠)، ويَنْهى إذَا كَانَ بَيْنَ النّاسِ هَيْجٌ (١١) عن الدُّعَاء إلى القبَائِل والعَشَائِر، وليَكُن دُعَاؤُهُم إلى الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ مَنْ لمْ يَدْعُ إلى اللهِ وَدَعا إلى العَشَائِر وَالقَبَائِل، فليُقطَعُوا (١٢)

<sup>(</sup>٦) في «سيرة ابن هشام »: « يفقههم ».

<sup>(</sup>٧) في « سيرة ابن هشام » وينذر الناس النار وعملها ، وكذلك في « الروض الأنف » ، و « المختار من صبح الأعشى » القسم الثاني .

<sup>(</sup>A) يعتقد بعض الناس أن يوم عرفة اذا وافق يوم جمعة فتلك سنة الحج الاكبر وانها بسبع حجج أوسبعين، وما ذلك بصحيح، فان الحج الاكبر هو يوم النحر من كل عام، وهو ما يوافق يوم العاشر من ذي الحجة، ومن هنا يتبين لنا كيف سمى الرسول ﷺ في عهده لعمرو بن حزم هنا، الحج بالحج الأكبر، والعمرة بالحج الأصغر.

<sup>(</sup>٩) أي أن يكون الثوب طويلا بحيث يثني طرفيه على كتفيه. (ع).

<sup>(</sup>١٠) أي أن لا يجعل في قفا رأسه علامات ورسوما كما يصنع البعض من الأفارقة في عصرنا. (ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل والمطبوع: «صلح»، والتصحيح مـن « مجموعـة الوثــائــق السيــاسيــة» صفحــة (١٧٤)، و « المختار من صبح الأعشى » صفحة (٩٠) من القسم الثاني.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل والمطبوع: «فليعطفوا» وهو خطأ. وفي «الروض الأنف» «فليقطفوا» وما أثبته من «سيرة ابن هشام» (٥٩٥/٤).

بِالسَّيْفِ، حَتَّى يَكُونَ دُعاؤهُمْ إلى اللهِ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، ويأمُرَ النَّاسَ باسْبَاغ الوُضُوء وَجَوهَهم وأيْديَهم إلى المَرافق، وأرجُلَهم إلى الكَعْبَين، ويمسَحوا برُؤوسِهم كما أمَرَ اللهُ، وأمَرَ بالصَّلاةِ لِوَقَتْها، وإتمام الرُّكُوع [ والسَّجود ] (١٣) والخُشُوع، ويُغلِّسَ بالصّبح، ويُهجِّر بالهاجرة حتى تَميل الشَّمسُ، وصَلاَّةُ العَصْر والشَّمْسُ في الأرض مُدْبِرةٌ (١٤) والمغرب حينَ يقْبِلِ الليلِ، ولا يؤخر حتى تبْدُو النَّجُوم في السَّماء، والعِشاء أولَ الليل، وأَمَرَه بالسَّعي إلى الجُمعَةِ إذا نُوديَ لها، والغُسْل عنْدَ الرَّوَاحِ [ إِليها ]، وأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ المِّغَانِمِ خُمُسَ الله، وما كُتِبَ على المؤمنينَ في الصَّدقَةِ من العَقَار عُشْر ما سَقَت العَين وسَقَت السَّما عُ (١٥)، [و] على ما سَقى الغَرْب نِصْف العُشْر، وفي كلّ عَشْر منَ الإبِل شَاتَان، وَفي كُلِّ عِشْرين من الإبل أربع شياهٍ، وفي كلِّ أربعينَ من البَقَر بَقَرةٌ، وفي كُلِّ ثلاثين من البَقَرِ تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلّ أربَعين من الغَنَم سائمة وحدَها شاةٌ ، فإنَّها فَريضَةُ الله التي افترَضَ على المؤْمنينَ في الصَّدقَةِ، فمَن زَادَ خَيْراً فهُوَ خَيْرٌ لهُ، وأنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ من يَهُودِيٍّ أَوْ نَصِرانيٌّ إِسلاماً خالِصاً مِنْ نَفْسِهِ، ودانَ بدين (١٦) الإسلام، فإنَّه منَ المؤمنينَ، لهُ مثل ما لَهُم، وعلَيْه مثل ما عَلَيْهِم، ومَنْ كان على نَصرانيَّة أَوْ يهوديَّة فإنَّه لا يُفتتنُ عليها، وعلى كلَّ

<sup>(</sup>١٣) ما بين حاصرتين زيادة اثبتها من « الروض الأنف » ، و « المختار من صبح الأعشى » .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل والمطبوع: والشمس في الأرض مؤيدة، وما أثبته من « مجموعة الوثائق السياسية » و « المختار من صبح الأعشى ».

<sup>(</sup>١٥) في الأصل والمطبوع: اضطراب وتحريف، وما أثبته من «مجموعة الوثائق السياسية» و « المختار من صبح الأعشى».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل والمطبوع: «ودان دين الاسلام» وما أثبته موافق لما في « مجموعة الوثائق السياسية » و « المختار من صبح الأعشى».

حالِم ذكر أو أنثى حُرِّ أوْ عَبْدٍ، دينارٌ وافي أو عِوَضه (١٧) ثياباً، فمَن أدَى ذلك فإن له ذمَّة الله وذمَّة رَسُولِهِ، وَمَنْ مَنَع ذلك فإنه عَدوٌ لله ولرسُوله والمُؤْمنينَ جَميعاً.

[ صَلُوات اللَّه على مُحمَّدٍ، والسَّلاَمُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ ] (١٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>١٧) في الأصل والمطبوع، و « مجموعة الوثائق السياسية » « أو عرضه ثيابا » وما أثبته من « المختار من صبح الأعشى » وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٨) ما بين حاصرتين زيادة من والروض الأنف، ووالمختار من صبح الأعشى، وانظر وزاد المعاد، (١٨) وقد أورد نص هذا العهد كاملا باختلاف في بعض ألفاظه ابن هشام في والسيرة، (١١٨/١). وقد أورد نص هذا العهد كاملا باختلاف في بعض ألفاظه ابن هشام في والسيرة، (١٩٤/٤ – ٥٩٤) فراجعه.

# الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ فِي النِّي النِّي وَالنَّهِ إِلاَّهُمَاكَةَ بْزَأْكُ لِ (١)

(١) هو ثُمَامَة بن أثال بن النعان اليامي، من بني حنيفة، أبو أمامة: صحابي، كان سيد أهل اليامة. له شعر. ولما ارتد أهل اليامة في فتنة ومسيلمة الكذاب، ثبت هو على اسلامه، ولحق بالعلاء بن الحضرمي، في جمع بمن ثبت معه، فقاتل المرتدين من أهل البحرين، وقتل بعيد ذلك سنة ١٢ هـ رضي الله عنه وأرضاه. والأعلام، (١٠٠/٢).

قلت: وقال ابن هشام في والسيرة ع ( ١٣٨٤ - ١٣٩ ) في خبره: بلغني عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: خرجت خيل لرسول الله على الحذت رجلا من بني حنيفة ، لا يشعرون من أو مدى أتوا به رسول الله على المقال: وأتدرون من أخذتم ؟ هذا تمامة بن أثال الحنفي ، أحسنوا إساره و ورجع رسول الله على أهله ، فقال: واجعوا ما كان عندكم من طعام ، فابعثوا به إليه ع . وأسر بلقحته أن يغدى عليه بها ويراح فجعل لا يقع من ثمامة موقعاً ويأتيه رسول الله على فيقول: وأسلم يا ثمامة ، فيقول: أيها (أي: حسبك) يا محد ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن ترد الفداء فسل ما شئت ، فمكث ما شاء الله أن يمكث ، ثم قال النبي على الإسلام ، فلما أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه من فتطهر فأحسن طهوره ، ثم أقبل فبايع النبي على الاسلام ، فلما أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه من الطعام ، فلم ينل منه الا قليلا ، وباللقحة فلم يصب من حلابها الا يسيرا ، فعجب المسلمون من ذلك ، فقال رسول الله على حين بلغه ذلك: ومم تعجبون ؟ أمن رجل أكل أول النهار في معي كافر ، وأكل أخر النهار في معي مسلم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، وإن المسلم يأكل في معي واحدة ، ثم تابع ابن هشام فقال: فبلغني انه خرج معتمرا ، حتى اذا كان ببطن مكة لبى ، فكان أول من دخل مكة يلبي ، فأخذته قريش ، فقالوا: لقد اخترت علينا ، فلما قدموه ليضربوا عنقه ، قال قائل منهم: دعوه فانكم تحتاجون الى البامة لطعامكم ، فخلوه ، فقال الحنفى في ذلك :

ومنا الذي لبَّى بمكنة معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم وحُدثت أنه قال لرسول الله ﷺ ، ولقد أصبح وهو أحب الوجوه اليَّ ، ولقد أصبح وهو أحب الوجوه اليَّ ، وقال في الدين والبلاد مثل ذلك .

ثم تابع ابن هشام خبر ثمامة على نحو ما ذكر ابن طولون خبره كها مر معنا، وانما اثبت خبر ثمامة من سيرة ابن هشام هنا على طوله، لكونه يقدم صورة رائعة عن معاملة رسول الله عليه السراه، وهكذا =

ذكر غير واحد انه لما قدم مَكَّة واعتمر قال له أهل مَكَّة صبأت (٢) يا ثُمَامَة ، فقال: لا ولكن أسلمت وبايعت مُحمَّداً ، ولا والله لا يأتيكم من اليَمامة (٣) حَبَّة واحدة حتى يأذن فيها النَّبيُّ عَلَيْلِهُ ، وكانت اليَمامَةُ ريْف مَكَّة ، إليهم يجلب الطعام منها (٤) ، فلما رجع إلى الْيَمَامَةِ منع ذلك عن أهل مَكَّة حتى يأذن فيه النَّبيُّ عَلَيْلِهُ ، فأرسل أهل مَكَّة إلى النَّبيُّ عَيَلِهُ يسألون منه أن يكتب إلى ثُمَامَة لهم ، فكتب له كتاباً في ذلك ، وأن يَرُدَّ ذلك النَّبي منه أن يكتب إلى ثُمَامَة لهم ، فكتب المتقدم ، وهو ما ذكر ابن سَيِّد الناس في «السيرة» أن النَّبيَّ عَيِلِهُ كتب إلى ثُمَامَة بن أثال ، وهُوذَة بن الناس في «السيرة» أن النَّبيَّ عَيْلِهُ كتب إلى ثُمَامَة بن أثال ، وهُوذَة بن على الخنفيين مع سَلِيْط بن عَمْرو العَامِريُّ ، وبعث إليها (٥).

\* \* \*

<sup>=</sup> رأينا كيف أسلم نمامة رضي الله عنه حين رأى الرسول، صلوات الله وسلامه عليه على هذا الخلق العظيم، صلى الله عليك يا رسول الله وجعلنا ممن يأتسون بسنتك، ويترسمون خطاك، ويذودون عن شريعتك.

<sup>(</sup>٢) في وسيرة ابن هشام ، وأصبَوْت ، وفي و مجموعة الوثائق السياسية ، وصبوت ، .

 <sup>(</sup>٣) اليامة: مدينة متصلة بأرض عمان من جهة الغرب مع الشمال، كان اسمها جواً، وسميت اليامة بامرأة،
 هي زرقاء اليامة. وانظر خبرها في والروض المعطار في خبر الأقطار، صفحة (٦١٩ - ٦٢١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع: ﴿ اليها يجلب منها ﴾.

<sup>(</sup>٥) وانظر خبر ثمامة رضي الله عنه في والمسند؛ للامام أحمد (٣٤٦/٢)، و وسنن البيهقي؛ (٣١٩/٦)، وفي وعيون الأثر؛ لابن سيدالناس (٣٦٩/٢) كتاب النبي ﷺ الى هوذة بن علي ولم يذكر فيه ثمامة بن أثال كما ذكر المؤلف ابن طولون رحمه الله.

# السّادسُ وَالعِشرُونَ فِكَتَابِ النِّي اللَّهِ اللَّهِ إِلَىٰ أَدِيصِيرُ وَأَدِجَنْدُلَ (١)

حين هربا من كفار قريش ، وجعلاهما ومن معهما لا يسمعان بعيرٍ لقريش إلا خرجا البيها ، فذكر جماعة من أهل « السير » أنهم لما فعلو ذلك بقريش ، كتبت قريش إلى رسول الله عَلَيْكُمْ تسأله بأرحامها إلا آواهم فلا

<sup>(</sup>۱) أبو بصير هو عتبة بن أسيد بالفتح، ابن جارية بالجيم، ابن أسيد بالفتح أيضا، ابن عبد الله بن غيرة بن عوف بن ثقيف، حليف بني زهرة، مشهور بكنيته، متفق على اسمه، ومن زعم انه عبيد فقد صحف. ثبت ذكره في قصة الحديبية عند البخاري، قال: وانفلت أبو بصير حتى أتى سيف البحر، وانفلت أبو جندل بن سهيل فلحق به. وملخص القصة: انه كان من المستضعفين بمكة، فلما وقع الصلح بين النبي عليه وبين قريش على ان يرد عليهم من أتاه منهم، فر أبو بصير لما أسلمه النبي عليه لقاصد قريش، فانضم اليه جماعة، فكانوا يؤذون قريشاً في تجارتهم، فرغبوا من النبي عليه أن يؤويهم اليه ليستريحوا منهم ففعل، وعند موسى بن عقبة في والمغازي، من الزيادة في قصته أن أبا بصير كان يصلى، وكان يكثر أن يقول:

وأبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري، قيل اسمه عبد الله، وكان من السابقين الى الاسلام، وممن عذب بسبب اسلامه، ثبت ذكره في وصحيح البخاري، في قصة الحديبية من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، ومروان بن الحكم. والاصابة في تمييز الصحابة، (٣٤/٤). وذكر قصة الحديبية ابن الاثير في وجامع الأصول، (٢٨٦/٨) من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة، وجمع فيه روايات البخاري وأبي داود، وانظر والسيرة النبوية، لابن هشام (٣١٨/٢).

حاجة لهم بهم، فكتب رسول الله عَلَيْتُ إلى أبي جَنْدل، وإلى أبي بَصِير، أن يقدما عليه، ومن معها من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم، فقدم كتاب رسول الله عَلَيْتُ عليها، وأبو بَصِير يموت، فهات وكتاب رسول الله عَلِيْتُ في يده يقرأه، فدفنه أبُو جَنْدل مكانه، وجعل عند قبره مسجداً (٢)، وقدم أبُو جَنْدل على رسول الله عَلِيْتُ معه ناس من أصحابه، ورجع سائرهم إلى أهليهم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) قلت: أن يجعل القبر داخل المسجد فذلك مما أشارت النصوص الحديثية الصحيحة إلى عدم جوازه، وأما أن يجعل بناء القبر مستقلاً إلى جوار المسجد فلا بأس فيه، ولعل هذا هو الذي أراده المؤلف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر «عيون الاثر » لابن سيّد الناس (٢٧/٢ \_ ١٣٠).

## وَهٰ ذِه عِدَّةَ كُنُّتُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْكُانِهُ وُجِدَتْ مَِنْقُولَةً جَعُوْعَةً مِنْ وَضْعِ أَدِجَعْفَرِ الدَّيْبُلِيّ (١)

أخبرنا بها أبُو البَقاء مُحمَّد بن العِمَاد العُمَريِّ، أخبرنا أبُو الوَفَاء إبراهيم بن مُحمَّد الحَلَيِّ، أخبرنا أبُو بَكْر مُحمَّد بن أبي مُحمَّد الصَّالحيُّ، أخبرنا أبُو الحَجَّاج يُوسف بن الزَّكي المِزِّي « ح » وكتب إليَّ عالياً أبُو عَبْد الله محمد بن أحمد بن الفَخر، عن أمِّ محمَّد عَائِشةِ بنت الشَّمس المَقْدسيِّ، عن أبي الحَجَّاج يُوسف بن الزَّكي المِزِّي، أخبرنا أبُو الفَتْح بن عَبْد الملك عن أبي الحَجَّاج يُوسف بن الزَّكي المِزِي، أخبرنا أبُو الفَتْح بن عَبْد الملك الْمَقْدسي، أخبرنا أبُو البَرَكات بن مُلاعِب، أخبرنا أبُو جَعْفر أحمد بن مُحمَّد، أخبرنا أبُو علي الشَّافعي، أخبرنا أبُو الحَسَن بن فِرَاس، أخبرنا أبُو عَلي الشَّافعي، أخبرنا أبُو الحَسَن بن فِراس، أخبرنا أبُو عَلي النَّيْسَابُوري، أخبرنا أبو جعفر الدَّيْبُلِيِّ، حدثنا أبُو يُونس مُحمَّد بن مُحمَّد بن أحمد المَديْني، حدثنا عَتِيْق بن يَعْقُوب، حدثني عَبْد الملك بن مُحمَّد بن أحمد المَديْني، حدثنا عَتِيْق بن يَعْقُوب، حدثني عَبْد الملك بن أبي بَكْر [ بن ] محمد [ بن ] عَمْرو بن حَزْم (٢) عن أبيه، عن جده، عن جده، عن جده، عن

<sup>(</sup>۱) في الأصل والمطبوع: «الدبيلي» وهو تحريف، والدَّيْبُلي هذه النسبة إلى دَيْبُل، وهي مدينة على ساحل البحر الهندي قريبة من السَّند، ينسب إليها جماعة كثيرة من العلماء منهم أبو جعفر المذكور، وهـو محمد ابن ابراهيم بن عبد الله الديبلي، جاور بمكة، روى عن أبي عبد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وابي عبد الله الحسين بن الحسن المروزي، روى عنه أبـو بكر المصري، وابو الحسن أحمد بن ابراهيم بن فراس المكي وغيرهما. انظر «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (٥٢/١) و٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والمطبوع: «عبد الملك بن أبي بكر محمد عمرو بن حزم» وهو خطأ، والتصحيح من =

عَمْرُو بن حَزَم، أن هذه عطايا أقطعها رسول الله عَيْسَةٍ لهؤلاء القوم.

« [ بِسْمِ الله الرَّحن الرَّحيم ] هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ لَا يَحَاقُهُ (٥) فِيْهَا أَحَدٌ » (١) . لَعَظِيْمِ بِن الْحَارِث الْمُحَارِبِيِّ (٣) ، أَنَّ لَه فَج (٤) لاَ يَحَاقُهُ (٥) فِيْهَا أَحَدٌ » (١) . وكتب الأرقم (٧) .

\* \* \*

« بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِعَظَيْم

« تقريب التهذيب » لابن حجر ( ٥١٨/١ ).

(٣) هو عظيم بن الحارث بن ظالم بن حُدَاد بن ذُهل بن طريف بن محارب بن خصفة المحاربي.. قال ابن حجر: ذكره أبو علي الهجري في «نوادره» قال: وقال العباس بن عظيم، وأبوه أهدى للنبي عليه المُرْتجز فرسه، فأثابه على ذلك الفَرْعَاء ناقته، فأولادها عندهم، فقال العباس:

عظيم ابي زار النبيّ محداً وعمي سبواة قسلٌ هذا التفاخر حلنسا رسبول اللبه ثم أثسابنسا أبي خبر ما يسمو لسه كل نساظسر ولما دعسسا داع لسبديست محتد وفدنسا فمنسا كان أيمن زائسر والمابة والإصابة والمابة وانظر وتجريد أساء الصحابة و(٣٨٣/١)، ووأساء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها وللفندجاني ص (٣٢٥) بتحقيق الدكتور محد علي سلطاني، طبع مؤسسة الرسالة. وعند ابن حجر في والإصابة وعصيم وكان وعظيم في الترجة وصدر الابيات، ولكنه أشار عقب الأبيات إلى استدراك الذهبي في والتجريد وعظيم، وهو ما أشرت اليه فيا سبق من الكلام.

- (٤) لعله و فج الرَّوْحاء ، وهو موضع بين مكة والمدينة انظر ومعجم البلدان ، لياقوت (٤/ ٢٣٦).
  - (٥) في الأصل والمطبوع: « لا يخافه ، بدل لا يحاقه ، وهو تحريف. ومعنى « لا يحاقُّه » أي لا يخاصمه
- (٦) قلت: ألمح إلى هذا الاقطاع ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٤١/٥)، وقد تصحفت «فج» في المطبوع منه في مصر الى «فخ» فتصحح.

ابن الحَارِثِ المُحَارِبِيِّ، إِنَّ لَهُ المُجْمَعَةَ مِنْ رَامس (^) لاَ يَحَاقُهُ فِيْهَا أَحَدٌ » (٩).

وكتب الأرقم.

 $\star$   $\star$   $\star$ 

« بسم الله الرَّحن الرَّحم ، هذَا كِتَابٌ مِنْ مُحمَّدٍ رَسُول اللهِ ، للهِ مَنْ مُحمَّدٍ رَسُول اللهِ ، للهُ مَ لَحْمَیْن بن نَضْلَة الأسدي (١٠)، إِنَّ له تَرْمُد (١١) كَسْفَة (١٢) ، لا يَحَاقُه (١٢) فيها أحد » (١٤) .

وكتب المغيرة <sup>(١٥)</sup> .

\* \* \*

« بِسْمِ اللَّه الرَّحمن الرَّحم، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحمَّد النَّبيِّ، لِبَني

 <sup>(</sup>A) تحرفت العبارة في و مجموعة الوثائق السياسية ، ص (١٧١) الطبعة الرابعة إلى و إن له نجمه من راكس ، ورامس: موضع في ديار مُحارب. انظر و معجم البلدان ، لياقوت (١٧/٣).

<sup>(</sup>٩) ذكر ياقوت صيغة هذا الكتاب بتمامه في و معجم البلدان، (١٧/٣).

<sup>(</sup>١٠) مترجم في و أسد الغابة ، لابن الأثير (٢٩/٢)، و و الإصابة ، لابن حجر (٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>١١) في الأصل والمطبوع: «ترمذ» وهو تصحيف، والتصحيح من «معجم البلدان» لياقوت (٢٦/٢) و «تاج و «النهاية» لابن الأثير (١٨٨/١)، و «لسان العرب» لابن منظور «ترمد» (٤٧٨/١)، و «تاج العروس» للزبيدي «ترد» (٤٥٥/٧) طبع الكويت.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل، والمطبوع، و « النهاية » لابن الأثير، و « مجموعة الوثائق السياسية » : « كُتَيْفَة » وهو تحريف. لأن كتيفة جبل بأعلى مُبهل، ومهبل: واد لعبد الله بن غطفان، وأما كسفة فهي ماء لبني نعامة من بني أسد، وتصحفت في « لسان العرب » إلى « كَشْفة » وانظر « معجم البلدان » ( ٤٦١/٤ ).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل، والمطبوع، و « مجموعة الوثائق السياسية »: « فيها » وهو خطأ، والتصحيح من « معجم البلدان » لياقوت.

<sup>(</sup>١٤) ذكرت صيغة هذا الكتاب في «معجم البلدان»، و «أسد الغابة» (٢٩/٢). وألمح إليها صاحبا «النهاية» و «اللسان» وأوردها د. حميد الله في «مجموعة الوثائق السياسية» ص (٣٠٤) الطبعة الثالثة.

<sup>(</sup>١٥) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في « مجموعة الوثائق السياسية » صفحة (٢٥٦)، وقد ذكر الدكتور حميد الله أكثر من مصدر وردت فيه. وانظر « تجريد أسهاء الصحابة » للذهبي (١٣٢/١).

جفال (١٥) بن ربيعة بن زيد الجُذاميين، أنَّ لهم إِرَماً (١٦) لاَ يحلها أحَد عَلَيْهم لِغَلبِهم عَلَيْهَا (١٧)، وَلاَ يحاقَّهُمْ فِيْهَا، فَمَنْ حَاقَّهُم فَلاَ حَقَّ لَهُ، وَحَقَّهُم حَقَّ (١٨).

وكتب الأرقم.

\* \* \*

« بِسْمِ اللهِ الرَّحن الرَّحم، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَلِيْتُ بني الأَحَبِّ (١) أَعْطَاهُم قَالِساً (٢) » (٣).

وكتب الأرقم

\* \* \*

« بِسْمِ الله الرَّحن الرَّحيم، هَذَا ما أَعْطَى مُحمَّدٌ رَسُولُ اللَّه عَلِيلَةٍ

<sup>(</sup>١٥) في « معجم البلدان »: « لبني جعال ».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل والمطبوع: ﴿ أَنْ لَهُمَ ارْمَ ﴾ وما أثبته من ﴿ معجم البلدان ﴾ .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل، والمطبوع، و « مجموعة الوثائق السياسية »: و لا يحلها عليهم أحد أن يغلبهم عليها ،، وما أثبته من و معجم البلدان ، لياقوت.

<sup>(</sup>١٨) ورد نص هذا الإقطاع النبوي الشريف في «معجم البلدان»(١٥٥/١)، و « مجموعة الوثائق السياسية » ص (٢٨١).

<sup>(</sup>١) في الأصل، والمطبوع: «الأجب» وهـو تصحيـف، والتصحيـح مـن «تــاج العـــروس» «قلس» (٣٩٢/١٦)، وفيه قال: بنو الأحب، قبيلة من عُذْرَة بن زيد الَّلاتِ، ومن «معجم البلدان» (٢٩٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والمطبوع: « حالساً وهو تحريف، والتصحيح من « تاج العروس » و« معجم البلدان ».

 <sup>(</sup>٣) ورد نص هذا الإقطاع النبوي الشريف في « معجم البلدان» (٤/٢٩٩)، و « مجموعة الوثائق السياسية »
 ص (٣٠٩).

رَاشِد بن عَبْد ربِهِ السُّلَمي (١) ، أعطاه غَلْوتَيْنِ (٥) بِسَهْم ، وغلوة بحجر بِرُهَاط (٦) ، [ لا يحاقه فيها أحد ] (٧) ، ومن حاقه فلا حق له ، وحقه حقّ » (٨) .

وكتب خَالِدُ بن سَعِيْدِ (١).

### \* \* \*

(٤) في الأصل، والمطبوع: وراشد بن عبد رب السلامي، وهو تحريف، وهو راشد بن عبد ربه السّلمي من بني سليم، وفد على الرسول علي الله مع من وفد يوم فتح مكة، وهو صاحب البيت المشهور:
وَأَلْقَتُ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَتُ بَهَا النّوَى كَمَا قَدرَ عَيْنَاً بسالإيسابِ المُسَافِيرُ وكان اسمه في الجاهلية وغاوي بن ظالم السّلمي، وقيل وابن عبد العزى، وكان يسدن صنم بني سُليم، فبينا هو عنده إذا أقبل ثَعْلَبَان يشدان حتى تسناه، فبالا عليه، فقال بيته المشهور:

أَرَبِّ يَبُسُوْلُ النَّعْلَبَسَانُ بِسِرَأْسِسِهِ لَقَـدٌ ذَلَّ مَـنْ بَـالْـتْ عَلَيْهِ النَّعَـالِسِبُ ثم قال: يا معشر سليم، لا والله لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع! فكسره، ولحق بالنبيِّ ﷺ فقال له: «ما اسمك؟» فقال: غاوي بن عبد العزى، فقال ﷺ: «بل أنت راشد بن عبد ربه».

انظر «أسد الغابة » لابن الأثير (١٨٧/٢)، و « الإصابة » لابن حجر (٣٤/٣ \_ ٢٣٥)، و « لسان العــرب» « ثعلــب» (١٨٤/١ \_ ٤٨٥)، و « شرح أبيــات مغني اللبيــب» للبغـــدادي . (٢٠٤/٣ \_ ٣٠٤/٢).

- (٥) قال ابن منظور : العَلْوَةُ: قدرة رمْيَةٍ بسهم. و لسان العرب، ﴿ غلا ﴾ (٣٢٩١).
- (٦) قال ياقوت: رُهَاطٌ موضعٌ على ثلاثة أميال من مكَّة المُشَرَّفة « معجم البلدان » (١٠٧/٣)، وكذا قال الزَّبيدي في « تاج العروس » « رهط » (٣١٥/١٩).
  - (٧) زيادة استدركتها من «طبقات ابن سعد».
- (٨) وردت صيغة هذه الرسالة النبوية الشريفة في «طبقات ابن سعد» (٢٧٤/١)، و «البداية والنهاية»
   لابن كثير (٣٤٣/٥)، و «مجموعة الوثائق السياسية» صفحة (٢٦١ \_ ٢٦٢).
- (٩) هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي، أبو سعيد، أحد السابقين الأولين، ومن كتّاب الرسول عَيَّاتُم، وقيل: إنه أول من كتب له عَيَّاتُم، وذكرت ابنته أنه أول من كتب «بسم الله الرحمن الرحم»، واستعمله النبيُّ عَيَّاتُم على صنعاء، وأمَّره أبو بكر على بعض الجيش في غزو الشام. استشهد يوم اليرموك، ويقال: يوم أجنادين. انظر «زاد المعاد» على بعض الجيش في غزو الشام. استشهد يوم اليرموك، ويقال: يوم أجنادين. انظر «زاد المعاد» على بعض الجيش في غزو الشام. المستقهد يوم اليرموك، ويقال، و«سير أعلام النبلاء» للسندهبي (١١٧/١)، و«تهذيب الكمال» للمستري (١٩٦/١)، و«سير أعلام النبلاء» للمستري (٢٩٩/١).

« بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَوْسَجَةَ بِن حَرْملة الجُهني (١) مِنْ ذي المرْوَة (٢) ، إلى ظَبْسيَة (٣) إلى الجَعَلات (١) (٥) إلى جَبَل القِبْلَةِ ، لا يحاقه فيه أحَدٌ (٦) ، فمَنْ حَاقَهُ لاَ حَقَّ لهُ وحقّهُ حَقَّ » (٧) .

وكتب العَلاَءُ بنُ عُقْبَة (٨).



<sup>(</sup>۱) هو عوسجة بن حرملة بن جذيمة بن سبرة بن خديج الجهني، كان ينزل بالمروة، وكان يقعد في أصلها الشرقيّ، ويرجع نصف النهار الى الدُّومة التي بنى عليها المسجد، فكان يدور بين هذين الموضعين، وقد أعجب به النبيّ عَلِيها حين رأى من قيامه ما لم ير من أحد غيره من بطون العرب، فقال له: ويا عوسجة، سلني أعْطِكَ ، انظر خبره في «جهرة أنساب العرب» ص ( 120 - 221)، و و أسد الغابة ، عوسجة، سلني أعْطِكَ ، انظر خبره في «جهرة أنساب العرب» ص ( 210 - 221)، و و أسد الغابة ، عوسجة ، سلني أعْطِكَ ، انظر خبره في «جهرة أنساب العرب» ص ( 210 - 221)، و و أسد الغابة ،

<sup>(</sup>٢) ذو المروة: من أعمال المدينة، قرى واسعة، وهي لجهينة، بينها وبين المدينة ثمانيه بُرُد. انظر ومعجم ما استعجم، للبكري (١٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ظبيه: موضع في ديار جهينة. انظر و معجم البلدان، (٥٨/٤).

<sup>( £ )</sup> قال في « القاموس » : (٣٥٩/٣ ) : الجعلة : الفسيلة أو النخلة القصيرة ، أو الرَدية ، أو الفائنة لليد .

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع: « من ذي المروة وما بين ملكتم الى الطيبة الجعلاب » وهو تحريف، والتصحيح من « معجم البلدان » ( ٥٨/٤ ) ، وانظر « النهاية » لابن الأثير ( ١٥٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل والمطبوع: « لا يخافه فيها أحد ، وهو تحريف، والتصحيح من « معجم البلدان ».

<sup>(</sup>٧) ورد ذكر هذا الإقطاع النبوي الشريف في «طبقات ابن سعد» (٢٧١/١) وفي المطبوع منه زيادة وتحريف، و «معجم البلدان» (٥٨/٤)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٣٥٣/٥) وفي المطبوع منه زيادة وتحريف، وفي «وفاء الوفاء» للمسهودي (٢٥٩/٢)، و «مجموعة الوثـائـق السيـاسيـة» ص (٢٦٣ - ٢٦٤) وفيه التحريف الذي أشرت إليه في المطبوع من هذا الكتاب بعناية القدسي رحمه الله.

<sup>(</sup>A) هو العلاء بن عقبة، قال الحافظ ابن حجر: ذكره المرزباني فقال: كان النبي عليه هو والأرقسم في دور الأنصار، وقرأت في وتاريخ المصنَّف، للمعتصم بن صادح أن العلاء ابن عقبه، والأرقم كانا يكتبان بين الناس المداينات، والعهود، والمعاملات. انظر والإصابة، (٤٠/٧)، ووأسد الغابة، (٧٧/٤).

« بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّه عَلَيْهُ لبني عَادياءَ (١)، إِنَّ لَهُمْ الذِّمَّةَ، وَعَلَيْهِمُ الجِزْيةُ، وَلاَ عَدَاءَ وَلاَ جَلاَءَ، الليْلُ مَدِّ، وَالْنَهَارُ شَدِّ (٢)».

وكتب خَالِدُ بنَ سَعِيْدٍ .

### \* \* \*

« بِسْم اللّه الرَّحن الرَّحم ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ النَّبِيِّ لِبَنِي عَرِيْض (١) طُعْمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَشَرَةُ أَوْسُقِ قَمْحًا ، وَعَشَرَةُ أَوْسُقِ شَعِيْرًا فِي كُلِّ حَصادٍ ، وَخَمْسِيْنَ وَسْقَاً تَمْرًا ، يُوْفُوْنَ ذَلِكَ (٢) كُلَّ عَامٍ لِحْينِهِ ، لاَ يُظْلَمونَ فِيْهِ (٣) شَيْئاً » (٤).

وكتب خَالِدُ بنَ سَعِيْدٍ .



« بسم ِ اللهِ الرَّحن ِ الرَّحيم ِ ، هذا كتابٌ مِنْ محمّد رسول ِ اللّهِ لِتَمِيْم بن

<sup>(</sup>١) وهم من اليهود كانوا يسكنون حصناً مشرفاً على تياء. انظر « معجم البلدان » (٦٧/٢).

<sup>(</sup>٢) كانت العبارة في الأصل والمطبوع: « لا عدا ولا خلا، النهار مد والليل سد » وما أثبته من « مجموعة الوثائق السياسية » صفحة (٩٨).

<sup>(</sup>١) وهم قوم من اليهود. انظر «طبقات ابن سعد» (٢٧٩/١).

<sup>(</sup>٢) لفظة « ذلك » لم ترد في « طبقات ابن سعد ».

<sup>(</sup>٣) لفظة «فيه» لم ترد في «طبقات ابن سعد».

<sup>(</sup>٤) وردت صيغة هذا العهد النبوي الشريف في «طبقات ابن سعد» (٢٧٩/١)، وفي « مجموعة الوثائق السياسية » صفحة (٩٨ \_ ٩٩).

أَوْسِ الدَّارِيِّ (١) ، إِنَّ لَهُ عَيْنُون (٢) ، قَرْيتهَا كُلَهَا ، وَسَهْلهَا وَجبَلهَا ، وَمَاؤهَا وَحَرْثُهَا ، وَكُرُومُهَا وَأَنْبَاطُهَا وَبَقَرُهَا ، وَلعقبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، لاَ يُحاقَّهُ وَمَاؤهَا وَحَرْثُهَا ، وَكُرُومُهَا وَأَنْبَاطُهَا وَبَقَرُهَا ، وَلعقبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، لاَ يُحاقَّهُ فَيْهَا أَحَدٌ ، وَلاَ يدْخُلُ عَلَيْهِ بِظُلْمٍ ، فَمَنْ أَرَادَ ظُلْمَهُمْ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُمْ فَيْهَا أَحَدٌ ، وَلاَ يدْخُلُ عَلَيْهِ بِظُلْمٍ ، فَمَنْ أَرَادَ ظُلْمَهُمْ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُمْ [شيئاً] (٣) فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ ، وَالمَلاَّئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » (٤).

و کتب عَلی<del>ٌ <sup>(ه)</sup> .</del>

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل، والمطبوع: «لبهم بن أوس الديري» وهو تحريف، وهو تميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية: صحابي، نسبته الى الدار بن هانى، من لخم، أسلم سنة (۹ هـ) وأقطعه النبي عَلَيْتُ قرية عينون وكان يسكن المدينة المنورة، ثم انتقل الى الشام بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فنزل بيت المقدس، وهو أول من أسرج السراج بالمسجد، وكان راهب أهل عصره، وعابد أهل فلسطين، روى له البخاري، ومسلم (۱۸) حديثا وللمقريزي فيه كتاب سماه «ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري» مات في فلسطين سنة (۱۰ هـ) رضي الله عنه. عن «أسد الغابة» لابن الأثير (۲۵٦/۱)، و «الأعلام» (۸۷/۲) بتصرف يسير.

ذكر نص هذا العطاء النبوي الشريف ابن سعد في • الطبقات ؛ ( ٢٦٧/١ ).

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت: عينون بالفتح كلمة عبرانية جاءت بلفظ جمع سلامة العين، ولا يجوز في العربية، وهو بوزن هينون ولينون، إلا أن يريد به العين الوبيئة فإنه حينئذ يجوز قياساً، ولم نسمعه، قيل: هي من قرى بيت المقدس، وقيل: قرية وراء البثنية من دون القُلْزُم في طرف الشام. وانظر تتمة كلامه في ومعجم البلدان، (١٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، والمطبوع: ﴿ أَوْ وَاحْدُ مِنْهُمْ ﴾ وَهُو تَحْرِيفَ، وَالتَصْحَيْحُ مِنْ ﴿ طَبِقَاتَ ابن سعد ﴾ ، وفيه ﴿ لنعيم بن أوس أخي تميم الداري ﴾ ، ولفظة ﴿ شيئاً ﴾ زيادة من ﴿ الطبقات ﴾ .

<sup>(</sup>٤) وقد أورد القلقشندي صيغة اخرى لهذه الرسالة في كتابه وصبح الأعشى، فيها اختلاف عن الصورة التي وردت لهذه الرسالة لدى ابن طولون، ووجمعوعة الوثائق السياسية، أرى من المفيد ذكرها بتامها: وبسم الله الرحن الرحيم، هذا ما أنطى محمد رسول الله عليه لتميم الداري وأصحابه، اني أنطيتكم عينون وحبرون والرطوم وبيت ابراهيم برمتهم، وجميع ما فيهم نطية بت، ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد الأبد، فمن آذاهم فيها آذاه الله». عن والمختار من صبح الأعشى، ولاعقابهم من بعدهم أبد الأبد، فمن آذاهم فيها آذاه الله».

<sup>(</sup>٥) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشميُّ القــرشي، ابــو الحســن، أمير المؤمنين، ورابــع الخلفــاء الراشدين المهديين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبيِّ ﷺ وصهره، وأحد الشجعان=

« بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، هذا مَا أَعْطَى مُحمَّدٌ رَسُولُ اللهِ لِبَني شَمْخ (١) من جُهَيْنَةَ ، أَعْطَاهُمْ ، مَا خَطُّوا (٢) مِنْ صُفَيْنَةَ (٣) ، وَمَا حَرَّتُوا ، وَمَنْ حَقَّهُمْ حَقَّ » (٤) .
 وَمَنْ حَاقَّهُمْ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَحَقَّهُمْ حَقَّ » (٤) .

- (۱) نسبة إلى شمخ بن فزارة. انظر وجهرة أنساب العرب الابن حزم ص (۲۵۸)، و و القاموس المحيط الله على المحيط (۱) نسبة إلى شمخ بن فزارة. انظر وجهرة أنساب العروس وشمخ (۲۸۳/۷)، وفي و طبقات ابسن سعسد المحالة (۲۸/۸۲) و و معجم قبائل العرب الكحالة (۲۰۸/۲) طبع مؤسسة الرسالة: وشمح بسن فزارة العرب وهو تصحيف، وفي و البداية والنهاية الم (۳۵۳/۵) وأن رسول الله المحلي أقطع لبني سيح وهو تحريف أيضاً.
- (٢) قال ابن منظور: الخَطَّ والخِطَّة: الأرض تُنْزَلُ من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك. وقد خطَّها لنفسه خطَّا واختطها: وهو أن يُعلَّم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اجتازها ليبنيها داراً، ومنه خطط الكوفة والبصرة، واختط فلان خطة إذا تحجر موضعاً وخط عليه بجدار وجمها الخطط، وكل ما حظرته فقد خططت عليه. والخِطَّة بالكسر الأرض والدَّار يختطها الرجل في أرض غير مملوكة ليحتجزها ويبني فيها وذلك إذا أذِنَ السلطان لجماعة من المسلمين أن يختطوا الدور في موضع بعينه ويتخذوا فيه مساكن لهم. ولسان العرب، وخطط، (١١٩٨ ١١٩٩).
- (٣) قرية كثيرة النخل غناء في سواد حرة بني سُلَيْم. انظر ولسان العرب، وصفن، (٢٤٦٨/٤)،
   و و معجم البلدان، (٣/٥/٣).
- (٤) كانت صيغة الكتاب في الأصل والمطبوع: هذا ما أعطي محمد رسول الله بني شمخ، أعطاهم ما حظروا =

الله عنها \_ ولد بمكة ، وربيّ في حجر النبيّ عليه وأول الناس إسلاماً من الفتيان بعد خديجة \_ رضي الله عنها \_ ولد بمكة ، وربيّ في حجر النبيّ عليه ولم يفارقه ، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ، ولما آخى النبيّ عليه بين أصحابه قال له: أنت أخي ، وولي الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه سنة (٣٥ هـ) ، وقامت في أيامه فتن كثيرة أهمها حربه مع معاوية بن أبي سفيان في معركة صفين الشهيرة التي انتهت الى تفرق المسلمين وتفكك وحدتهم ، ولما كانت سنة (٤٠ هـ) وكان أمير المؤمنين في طريقه الى المسجد لصلاة الفجر ضربه عبد الرحن بن ملجم الخارجي في يافوخه ، فبقي يوماً ثم مات \_ وقتل ابن ملجم واحرق \_ وكان ذلك صبيحة يوم الجمعة سابع عشر رمضان ، وصلى عليه ابنه الحسن ، ودفن بالكوفة في قصر الإمارة عند المسجد الجامع وَغُيَّب قبره . قال له رسول الله عليه : وأنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ، وقال أيضاً : ومن كنت مولاه فعلي مولاه ، رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه تحت لواء سيد المرسلين يـوم الديّسن . انظر وجـامـع الأصـول ، لابـن الأثير وحشرنا معه تحت لـواء سيد المرسلين يـوم الديّسن . انظر وجـامـع الأصـول ، لابـن العاد (٢٢١/١ - ٢٢٢) بتحقيقي ، ووالأعلام ، للزركلي (٢٩/٨ - ٢٦٢) ، ووشذرات الذهب ، لابن العاد (٢٢١/١ - ٢٢٢) بتحقيقي ، ووالأعلام ، للزركلي (٢٩/٨ - ٢٦٢) .

وَكَتَبَ العَلاَّء بنُ عُقْبَةً.

### \* \* \*

« بِسْمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ لِبَنِي الحُرِّ بن رَبِيْعَةَ (١) إِنَّهُمْ آمِنُوْنَ فِي بِلاَدِهمْ ، وَإِنَّ لَهُمْ مَا أَسْلَمُوْا عَلَيْهِ » (١) .

وكتب المغيرة.

### \* \* \*

« بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هَذَا مَا أَعْطَىٰ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بَنِي قُرَّةَ ابن عَبْدِ اللهِ بن [ أَبي ] (١) نَجِيْحِ النَهْديينَ (٢) ، أَعْطَاهُمْ المِظلَّةَ (٣) كُلَّهَا ، أَرْضَهَا وَمَاءَهَا ، وَسَهْلَهَا ، وَجَبلَهَا ، حِمى (٤) يَرْعوْنَ فِيْهِ مَوَاشِيَهُمْ (٥) .

<sup>=</sup> من ضعينة وما حرثوا، فمن أخافهم فانه لا حق لهم وحقهم حق، وما التصحيح من وطبقات ابن سعد، (٢٧١/١).

 <sup>(</sup>۲) وردت صيغة هذا الكتاب النبوي الشريف في وطبقات ابن سعد ، (۲۷۱/۱)، و ومجموعة الوثائق السياسية ، ص (۲۲۳).

<sup>(</sup>١) لفظة وأبي، سقطت من الأصل، والمطبوع، واستدركتها من وطبقات ابن سعد،، و ومجموعة الوثائق السياسية».

<sup>(</sup>٢) في وطبقات ابن سعد ، و النبهانيين ، .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ذكر لها في كتب البلدان، ومعاجم اللغة التي بين يدي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، والمطبوع: « مما » والتصحيح من « طبقات ابن سعد » و « مجموعة الوثائق السياسية ».

<sup>(</sup>۵) وردت صيغة هذا العطاء النبوي الشريف في «طبقات ابن سعد» (۲٦٧/۱)، و «مجموعة الوثائق السياسية» ص (۱۷۲).

### وكتب مُعَاويَةُ بن أبي سُفْيَان<sup>(١)</sup>.

### $\star$ $\star$ $\star$

« بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ عَبَّاس بن مرْدَاس السَّلَمِي (٢) ، أَعْطَاهُ مَذْمُوراً (٢) ، فَمَنْ أَخَافَهُ فِيْها (٤) فَلاَ حَقَّ لَهُ

(۱) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الأموي المكي، أحد دهاة العرب المتميزين الكبار، أسلم يوم فتح مكة سنة (۸ هـ)، وتعلم الكتابة والحساب، فجعله رسول الله عنهائي في كتابه وولاه عمر على دمشق، وأقره عليها عبان، وجمع له الديار الشامية كلها، وجعل ولاة أمصارها تابعين له، ولما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحلافة وجّه لفوره بعزل معاوية، فعلم معاوية بالامر قبل وصول البريد، فخرج لقتال أمير المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه، فنشبت بينها حروب طاحنة، وانتهى الامر بإمامة علي في العراق، وإمامة معاوية في الشام، ثم قتل علي رضي الله عنه، وبويع ابنه الحسن، فبقي في الحكم مدة ثم سلم الأمر الى معاوية عن الشيخوخة، فعهد به الى ابنه يزيد، فنتج عن ذلك خلافات ومشاحنات معروفه بين أتباعه وأتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يُسلم لمعاوية في أخذه البيعة لابنه يزيد أهل الرأي من كبار الصحابة في ذلك الحين، مات سنة (٦٠ هـ). انظر وسير أعلام النبلاء وللذهبي (١١٩/٣) تحقيق الاستاذين محمد نعيم العرقسوسي، ومأمون العساغرجي، بإشراف الأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط، و «الأعلام» للزركلي (١٢٧/٨).

(٢) هو العباس بن مرادس السلمي، من مضر، أبو الهيثم: شاعر فارس، من سادات قومه. ادرك الجاهلية والاسلام، وأسلم قبيل فتح مكة. وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان بدويا قحا، لم يسكن مكة ولا المدينة، واذا حضر الغزو مع النبي علي لله لله لله عليه ان يعود الى منازل قومه، وكان ينزل في بادية البصرة، وبيته في عقيقها، وقيل قدم دمشق وابتنى بها دارا، وكان ممن ذم الخمر وحرمها في الجاهلية، ومات في خلافة عمر بن الخطاب نحو سنة ١٨ هـ رضي الله عنه. « الأعلام» (٢٦٧/٣) وللتوسع راجع « تاريخ دمشق » لابن عساكر (عبادة بن أوفى \_ عبد الله بن ثوب) ص (٢٣٠ \_ ٢٥٩).

(٣) كذا في الأصل، والمطبوع، و « مجموعة الوثائق السياسية »: « مـذ مموراً »، وفي « البـدايـة والنهـايـة » (٣) كذا في الأصل، والمطبوع، و « طبقات ابن سعد »: مدفواً »، ولم أقف على ذكر لها فيما بين يديّ من كتب البلدان، ومعاجم اللغة.

(٤) كذا في الأصل، والمطبوع: « أخافه فيها »، وفي « البداية والنهاية »: « فمن أخافه » بإسقاط الألف وفي « طبقات ابن سعد » و « مجموعة الوثائق السياسية ». « فمن حاقه ».

فِيْهَا <sup>(١)</sup> وَحَقَّه حَقِّ <sub>»</sub> (٢). وكَتب العَلاَءُ بنُ عُقْبَةَ وَشَهدَ .

\* \* \*

« بِسْمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، العَدَّاء ابن خَالِد (۱) ، ومَنْ تَبِعَـهُ مَنْ عامر [بن] عِكْرِمَة ، [أَنَّهُ] (۱) أَعْطَاهُمْ مَا بين المِصْبَاعة (۱) إلى الزَّجِ (۱) ، ولَوَابة (۱) » (۷) .

وَكَتَبَ خَالِدُ بنَ سَعِيْدٍ.

 $\star$   $\star$   $\star$ 

<sup>(</sup>١) لفظة « فيها » الثانية هذه لم ترد في « مجموعة الوثائق السياسية » ولعلها مقحمة على النص ، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) ذكر صيغة هذا العطاء النبوي الشريف ابن سعد في والطبقات؛ (٢٧٣/١)، ود. حميد الله في
 وبجموعة الوثائق السياسية؛ ص (٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو عداء بن خالد بن هَوْذَة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة، من أعراب البصرة، وفد على النبي عليه وروى عنه أبو رجاء العطاردي، وعبد المجيد بن وهب، وجهضم بن الضحاك. وهو بمن أسلم بعد الفتح وحنين، وهو القائل: قاتلنا رسول الله عليه ينهم ينه يُظهرنا الله ولم ينصرنا، ثم أسلم وحسن إسلامه. وانظر وأسد الغابة ، لابن الأثير (٣/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، والمطبوع: « وبنو ربيعة من عامر عكرمة » وأثبت ما جاء في « طبقات ابن سعد » ، ولفظة و أنه » التي بين حاصرتين زيادة منه .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل والمطبوع، و «طبقات ابن سعد»: «المصباعة» ولم أقف على ذكر لها فيا بين يدي من المصادر والمراجع.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير: وزُجِّ ما أقطعه رسول الله ﷺ العَدَّاء ابن خالد، وكذا قال السمهودي في ووفاء الوفاء؛ (١٢٢٧/٤) ولكن سقطت من المطبوع همزة لفظة وماء؛ فغيرت فيه معنى الكلام فتستدرك فيه.

<sup>(</sup>٧) في وطبقات ابن سعد ع: ويعني لوابة الخرار ع، ولم أقف على ذكر لـ ولوابة ع فيا بين يدي من المصادر ، وأما الحرار فقال ياقوت: هو موضع بالحجاز يقال هو قرب الحجفة، وقيل: واد من أودية المدينة ، وقيل: ما المدينة ، وقيل موضع بخيبر . انظر و معجم البلدان ، (٣٥٠/٢).

 <sup>(</sup>٨) ورد نص هذا العطاء النبوي الشريف في وطبقات ابن سعد ، (٢٧٣/١)، و و مجموعة الوثائق السياسية ،
 ص (٣١٦).

« بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْةِ ، لَجَمِيْل بن رِدَام العُذُريِّ (١) ، أَعْطَاهُ الرَّمْدَ (١) لا يحاقه فيه أحد (٣) » (٤) .

وكتب عَليٌّ.

 $\star$   $\star$   $\star$ 

« بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ ، إِلَى المُؤْمِنِيْنَ إِنَّ عِضَاه (١) وَجِّ (٢) وَشَجَرَهُ لاَ يُعْضَدُ (٣) ، وَصَيْدُهُ لاَ يُقْتَلُ ، فَمَنْ وجِدَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَتُنْزَعُ ثِيَابُهُ ، وَإِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ أَحَدٌ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ فَيُبَلِغ مُحَمَّدٌ النَّبِيِّ » (١) .

<sup>(</sup>١) في «طبقات ابن سعد »: « لجميل بن رزام العدوي » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والمطبوع: «الدمة»، وفي «الإصابة»: «الربذة»، وفي «أسد الغابة» و «طبقات ابن سعد»: «الرمداء»، وأثبت ما جاء في «تاج العروس» «رمد» (١١٩/٨)، و «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، والمطبوع: « لا يخافه فيها أحد » وما أثبته من « أسد الغابة ».

<sup>(</sup>٤) وردت صيغة هذا العطاء النبوي الشريف في «طبقات ابن سعد» (٢٧٤/١)، و«أسد الغابة» (٣٥٠/١).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: العضاه شجر أمَّ غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، الواحدة: عِضَةَّ، وأصلها عِضَهه، وقيل: واجدته: عِضاهه. « النهاية » « عضه » (٣/٥٥٣)، وانظر « لسان العرب » لابن منظور « عضه » (٢٩٩٢/٤).

<sup>(</sup>٢) قال البكري: وج: هو الطائف... وقيل: هو وادي الطائف. انظر « معجم ما استعجم » (١٣٦٩/٢)، و « وفاء الوفاء » للسمهودي و « تاج العروس » « وجج » (٢٥٥/٦)، و « معجم البلدان » (٣٦١/٥)، و « وفاء الوفاء » للسمهودي (٣٦١/٢).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: أي لا يقطع، قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون «يعضُد» بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرها، و «المِعْضد» بكسر أوله الآلة التي يقطع بها. « فتح الباري » (27/2).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواقدي في «المغازي» (٩٧٣/٣)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٤٤/٥)، وانظر =

وَكَتَبَ خَالِدُ بنُ الوَلْيدِ بأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَلاَ يَتَعَدَّاهُ أَحَدٌ فَيَظْلِمَ نَفْسَهُ فِيْمَا أَمْرَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلِيْكِ .

\* \* \*

«بسمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ لَبِي مُعَاوِيَة بن جَرْوَل الضبابيين (١) : لِمَنْ أَسْلَم منْهُمْ ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَآتى الزَّكاةَ ، وَأَطَاعَ اللهِ وَرَسُولَهُ ، وَأَعْطَى مِنَ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَسَهم النَّبِيِّ الزَّكاةَ ، وَأَطَاعَ الله وَرَسُولَهُ ، وَأَعْطَى مِنَ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَسَهم النَّبِيِّ رَسُولِهِ عَيِلِيِّهُ وَفَارَقَ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَأَشْهَدَ عَلَى إِسْلاَمِهِ ، فَإِنَّهُ آمِنٌ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَمَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ بِلاَدِهمْ وَمِيَاهِهمْ ، وَغَذُوةَ الغَنَمْ مِنْ وَرَاءِ بِلادِهِمْ ، وَإِنَّ بِلاَدَهُمْ التِي أَسْلَمُوا عَلَيْهَا مُثَبَتَةٌ » (١) .

وكتب الزُّبيْر بن العَوَّام (1).

 $\star$   $\star$   $\star$ 

« بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، لِعَامِر

 <sup>«</sup> مجموعة الوثائق السياسية » ص (۲۸۷).

<sup>(</sup>١) في «طبقات ابن سعد »: « الطائيين ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والمطبوع: ﴿ فإنه آمن بأمان أبيه ومحمد ، وهو تحريف، والتصحيح من ﴿ طبقات ابن سعد ﴾.

 <sup>(</sup>٣) ورد نص هذا الكتاب النبوي الشريف في وطبقات ابن سعد، (٢٦٩/١)، ووجموعة الوثائق السياسية، ص (٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، أبو عبد الله (٢٨ ق هـ - ٣٦ هـ) الصحابي الشجاع، أحد العشرة المبشرين بالجنة: وأول من سل سيغه في الاسلام، وهو ابن عمة النبي المسلح الشجاع، أحد العشرة المبشرين بالجنة: وأول من سل سيغه في الاسلام، وهو ابن عمة النبي المسلح وله ١٢ سنة. وشهد بدرا وأحدا وغيرها، وكان على بعض الكراديس في البرموك. وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعده، وكان موسرا، كثير المتاجر، خلف أملاكا بيعت بنحو اربعين مليون درهم. وكان طويلا جدا اذا ركب الدابة تخط رجلاه الأرض، قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي السباع (على سبع فراسخ من البصرة) وكان خفيف اللحية أسمر اللون، كثير الشعر، له ٣٨ حديثا. «الأعلام» (٣٧٣٤).

الأَسْوَد (١) المُسلم (٢) إِنَّ لَهُ وَلِقَوْمِهِ طَيِّى، مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ بِلاَدِهِمْ وَمِياهِهِمْ، مَا أَقَامُوا الصَّلاَةَ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ » (٢).

وكتب المُغيْرَةُ (١).

 $\star$   $\star$ 

« بِسمِ اللهِ الرَّحِنِ الرَّحِمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ لِبنِي جُوَيْن (١) الطَائيين ، لمنْ أَسْلم مِنْهُمْ [ بالله] وَأَقَامَ الصَّلاَة ، وَآتى الزَّكاة ، وَفَارَقَ المُشْرِكِيْنَ ، وَأَطَاعَ الله وَرَسُولَهُ ، وَأَعْطى مِنْ المغانِم خُمُسَ الزَّكاة ، وَفَارَقَ المُشْرِكِيْنَ ، وَأَطَاعَ الله وَرَسُولَهُ ، وَأَعْطى مِنْ المغانِم خُمُسَ اللهِ وَسَهْمَ رَسُولِهِ ، وَأَشْهَدَ عَلى إِسْلاَمِهِ ، فَإِنَّ لَهُ أَمَانَ اللهِ (٢) وَمُحَمَّد بن اللهِ وَسَهْمَ رَسُولِهِ ، وَأَشْهَدَ عَلى إِسْلاَمِهِ ، فَإِنَّ لَهُ أَمَانَ اللهِ (٢) ، وَغَدْوة عَبْدِ اللهِ . وَإِنَّ لَهُم أَرْضَهُمْ ، وَمِيَاهَهُمْ ، التي أَسْلموا عَلَيْهَا (٢) ، وَغَدْوة الغَنَم مِنْ وَرَائِهَا مُبَيَّتَةٌ (٤) ، (٥) .

<sup>(</sup>١) هو عامر بن الأسود الطائي. انظر وأسد الغابة ، (١١٦/٣ ـ ١١٧) و والإصابة ، (٢٧٤/٥).

<sup>(</sup>٢) لفظة لم ترد في وطبقات ابن سعد ، ووجموعة الوثائق السياسية ، وهي موجودة في وأسد الغابة ، ووالإصابة ، كما في كتابنا.

 <sup>(</sup>٣) ورد نص هذا الكتاب النبوي الشريف في وطبقات ابن سعد، (٢٦٩/١)، ووأسد الغابة،
 (٣) ووالإصابة، (٢٧٤/٥)، ووالمصباح المضيء، لابن حديدة (٢٧٧/٢).

<sup>(</sup>٤) هو المغيرة بن شعبة الثقفي، أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم، صحابي يقال له: « مغيرة الرأي » أسلم عام الخندق، وولي العراق لعمر، وغيره، وكان من رجال الدَّهر حزماً، وعزماً، ورأياً، ودها على مات سنة (٥٠) بتحقيقنا، و « الأعلام » لابن العهاد حوادث سنة (٥٠) بتحقيقنا، و « الأعلام » للزركلي (٢٧٧/٧).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع، و «طبقات ابن سعد»، و «مجموعة الوثائق السياسية»، ولم أقف عليـه فيما بين يدي من المصادر والمراجع، ولعله محرف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع: «فان له أمانا بأمان الله» وما أثبته من «طبقات ابن سعد» و«مجموعة الوثائق السياسية».

<sup>(</sup>٣) في « طبقات ابن سعد : « وإن لهم أرضهم ومياههم وما أسلموا عليه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع: « مثبتة » ، وما أثبته من « طبقات ابن سعد » .

<sup>(</sup>٥) ورد نص هذا الكتاب النبوي الشريف في «طبقات ابن سعد» ص (٢٦٩)، و «مجموعة الوثائق السياسية» ص (٢٩٩ \_ ٣٠٠).

« بِسِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ منْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ عَيِّكُ لِبِنِي مَعْنَ الطَّائِدِينَ ثَمَّ الْبَعْلِينِّ (أ) ، إِنَّ لَهِمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ بِلاَدِهِم، وَمِياهِهِم، وَغَدْوَة الغَنَمِ (٢) مِنْ وَرَائِهَا مُبَيَّتَةٌ (٣) ، لاَ يُحَاقَّهُمْ فِيْهَا أَحَدٌ ، مَا أَقَامُوا الصَّلاة ، وَأَسُولُهُ ، وَفَارَقُوا المُشْرِكِيْنَ ، وَأَشْهُوا اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَفَارَقُوا المُشْرِكِيْنَ ، وَأَشْهُوا اللهَ مِنْ وَأَمَّنُوا السَّبِيْلَ » (٤) .

وكتب العَلاَّءُ وَشَهِدَ .

 $\star$   $\star$ 

« بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَهْلِ جُرَشٍ (١) ، إِنَّ لَهُم حِمَاهُمْ الذي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، فَمَنْ رَعَاهُ بغير بُسَاطِ (١) أَهلهِ فَمَانُهُ سُحْت (٣) ، وإن زُهيْر بن الحماطة (٤) ، فَإِنَّ ابنه الذي كَانَ في

<sup>(</sup>١) قوله (ثم البعليين) لم يرد في (طبقات ابن سعد) و (مجموعة الوثائق السياسية).

<sup>(</sup>٢) قوله: « وغدوة الغنم » يعني تغدو الغنم بالغداة فتمشي الى الليل ، فها خلفت من الأرض وراءها فهو لهم.

<sup>(</sup>٣) قوله مبيتة، يعنى حيث باتت.

<sup>(</sup>٤) ورد نص هذا الكتاب النبوي الشريف في وطبقات ابن سعده (٢٦٩/١)، وومجموعة الوثائق السياسية و صفحة (٢٥٢).

<sup>(</sup>١) جُرَش موضع باليمن. انظر ومعجم ما استعجم، للبكري (٣٧٦/١)، ووالروض المعطار، للحميري ص (١٥٩)، و والسيرة النبوية، تهذيب ابن هشام (٥٨٧/٢ ـ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع: « فساط، والتصحيح من « مجموعة الوثائق السياسية ،. وبُسَاطٌ جمع بسط وبُسط، وهي الناقـة المُخَلاَّةُ على أولادهـا المتروكـة معهـا لا تُمنَـع منهـا. انظـر « لـــان العـرب، « بِسْطٍ ، ( ٢٨٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: السُّحْتُ والسُّحُتُ: كل مال حرام قبيح الذكر، وقيل: هو ما خَبُثَ من المكاسب وَحَرُمَ فلزم عنه العار وقبيح الذكر كثمن الكلب، والخمر، والخنزير، والجمع أسحات. « لسان العرب» « سحت » ( ١٩٤٩/٣).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على اسمه فيما بين يدي من المصادر والمراجع.

 $\dot{\vec{\epsilon}}$ فَامسکوه (٦) فإنه عليهم ضامن  $\dot{\epsilon}$  (٧).

وشَهِدَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ، ومُعَاوِيَةُ بن أبي سُفْيَانَ وَكَتَبَ.

**\* \* \*** 

« بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، الزِّبَيْرَ (۱) أَعْطَاهُ سَوَارِقَ (۲) كُلَّهُ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلَهُ ، مَا بَيْنَ مورع القَرْيةِ ، إلى موقت ، إلى حين الملحمة (۳) لا يُحَاقُه فيْهِ (٤) أَحَدٌ » (٥) .

وكتب عَليٌّ.

\* \* \*

« بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>٥) قال البكري: خثعم: اسم جبل بالسمراء، فمن نزله فهو خثعمي، قاله الخليل، والزَّبير بن بكار. وانظر تتمة كلامه في « معجم ما استعجم » ( ٤٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٦) حصل بعض التحريف في الأصل والمطبوع في هذا الموطن من الكتاب، وقد أثبت ما جاء في ومجموعة الوثائق السياسية ».

<sup>(</sup>٧) ورد نص هذا الكتاب النبوي الشريف في ﴿ مجموعة الوثائق السياسية ﴾ ص ( ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ).

<sup>(</sup>١) هو الزبير بن العوام الصحابي الجليل، وقد تقدمت ترجمته في حاشية الصفحة ( ١٥٩ ) فراجعها .

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت: سوارق واد قرب السوارقية من نواحي المدينة، والله أعلم. و معجم البلدان، (٣٧٥/٣) وقد تحرفت لفظة « سوارق، في « طبقات ابن سعد، إلى « شواق».

<sup>(</sup>٣) قوله: « ما بين مورع القرية ، إلى موقت ، إلى حين الملحمة ، لم يرد في « طبقات ابن سعد ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، والمطبوع: ﴿ فيها ﴾ وما أثبته من ﴿ طبقات ابن سعد ﴾.

 <sup>(</sup>۵) ورد نص هذا العطاء النبوي الشريف في وطبقات ابن سعد » (۲۷٤/۱)، و ومجموعة الوثائق السياسية »
 ص (۳۱۹ – ۳۲۰).

عَلِيْكُ وَقَاصَ بن قُمَامة، وَعَبْدَ اللهِ بن قُمَامة السُّلَميَّيْن (١)، من (٢) بني حَارِثَةَ، أَعْطَاهُم المحدّب، وَهُـوَ مَـا بَيْـنَ الهدّ إلى الوابِـدة، إنْ كَـانَـا صَادِقَيْن (٣).

### \* \* \*

ثم ختم هذه الكتب بالعهد الذي عهده رسول الله عَلَيْ لِعَمْرو بن حَزْم المتقدم ذكره (١) عن ابن إِسْحَاقَ، فقال وبالسند إلى عَبْد الْمَلِك عن أبيه، عن جده، عن عَمْرو بن حَزْم ، أن هذا عهد رسول الله عَلَيْ حين أرسله إلى اليمن، فذكر البسملة ثم ساقه إلى آخره باللفظ المتقدم.



<sup>(</sup>١) في الأصل والمطبوع: «قماص بن حمامة، وعبد الله بن حمامة الشاميين، والتصحيح من «أسد الغابة» لابن الأثير (٤٤٩/٥)، و «مجموعة الوثائق السياسية، صفحة (٢٥٨ و٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والمطبوع، و « مجموعة الوثائق السياسية » : « ثم » وهو تحريف، والتصحيح من « أسد الغابة » (٢) ( ٤٤٩/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر هذا العطاء النبوي الشريف في «مجموعة الوثائق السياسية» ص (٣٠٧)، ولم أر للأماكن المذكورة في نصه ذكراً في أي من المصادر والمراجع الموجودة بين يدي، وأظن أن تحريفاً قد لحق به، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (١٣٨ -١٤١).

<sup>(</sup>١) وقد ذكر عهد النبي ﷺ الى عمرو بن حزم القلقشندي في وصبح الأعشى في صناعة الإنشا ..

# فائِــــدة

قال الْمَاوَرْدِيُّ: كاتب عليه السلام سبعةً من الملوك، فيا قاله السدَّاوُديُّ: بعث دِحْيَةً إلى قَيْصَرَ ملك الرُّوْمِ، وَعَبْدَ اللهِ بن حُدْافَةَ السَّهْميَّ إلى كَسْرى مَلِكِ فَارِس، وعَمْرو بن أمية الْضَّمْريَّ إلى النَّجَاشيِّ ملك الحَبَشَةِ، وحَاطِبَ ابن أبي بَلْتَعَةَ إلى المُقَوْقِس مَلكِ الإسْكَنْدرية، وَعَمْرو ابن العاص السَّهَميَّ إلى ابني الْجُلَنْدى الأزديين ملكي عُمَانَ، وسَلِيْطَ بن ابن العاص السَّهَميَّ إلى ابني الْجُلَنْدى الأزديين ملكي عُمَانَ، وسَلِيْطَ بن عَمْرو إلى ثُمَامَةَ بن أَنَال، وَهوْذَة بن عَليٍّ مَلِكِ اليامة، والعَلاَء بن الحَضْرَميِّ إلى المُنذر بن ساوى مَلِك الْبَحْرَيْن، وَبعث شُجَاعَ الأَسَديَّ الله الْحَارِث بن أبي شَمْرِ الغَسَانيِّ [ ملك تخوم الشام، وبعث شُجَاعَ بن إلى المُقارِث بن أبي شَمْرِ الغَسَانيِّ [ ملك تخوم الشام، وبعث شُجَاعَ بن إلى جَبَلَةَ بن الأَيهم، والمُهَاجِر بن أبي أُميَّةَ المَخْزُوميَّ إلى الحَارِث الحِمْيريِّ مَلِكِ الْيَمَن ] (٢).

وكان بعث الرسل فيا ذكره ابن سَعْدٍ [ بعد مرجعه من الحُدَيْبِيةِ، في ذي الحجَّة سنة ست، وخرج نفر منهم في يوم واحد، وكان أوّل ] (٣)

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحارث بن عبد حلال وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع.

رسول بعثه عَمْرو بن أُمَيَّةَ إلى النَّجَاشيِّ، فأخذ كِتَابَ رسول الله عَيْلِكِهِ ووضعه على عينيه و[نزل عن سريره تواضعاً ثم أسلم] (١٠).

\* \* \*

ثمّ الكتاب « والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات »

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع.

### فائِدَة فِيَسْمِيكُوالكِتَابِ (١)

روى الهَيْثَمُ قال: كان مُجَالِدُ بن سَعِيْدِ (٢) جالساً ، فجاء رجلٌ نَبَطيٌ فكلمه لحاجة ثم ذهب ، فلما ولى أقبل أولئك الذين عنده فقالوا له: يا أبا عَمْرو الكُتّابُ شِرَارُ الخلق ، فقال: ما يدريكم ، كان مُعَاوِيَةُ كاتب رسول الله عَيْلِيَّةٍ ثم كان خليفة ، وكان زَيد بن ثَابتٍ كاتب الوحي لرسول الله عَيْلِيَّةٍ ثم كان كاتب عُمَرَ بن الخَطَّاب، وكان عُثْمانُ بن عَفَّان كاتب أبي عَمْر بن الخَطَّاب، وكان عُثْمانُ بن عَفَّان كاتب أبي بكُرٍ ثم كان خليفة ، وكان مَرْوَانُ بن الحَكَم كاتب ديوان الجُنْدِ بالمدينة فطلب الخلافة فقتل دونها ، وكان عُبَيْدُ اللّه بن أوْسِ الغَساني كاتب مُعَاوِيَة ، وكان زِيَادُ بن أبيه (٢) كاتب الْمُغِيْرة بن شُعْبَة ، وكتب لِعُتْبَة بن

<sup>(</sup>١) لا وجود لهذه والفائدة في الأصل الخطي الذي اعتمدته في تحقيق الكتاب وانما أثبتها من طبعة الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) هُو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني: راوية الحديث والأخبار، من أهل الكوفة، قال ابن حجر في « التقريب » ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره (ع).

<sup>(</sup>٣) اختلفوا في اسم أبيه، فقيل عُبيد الثقفي، وقيل أبو سفيان، ولدته أمه سميه جارية الحارث ابن كلدة الثقفي بالطائف، وتبناه عبيد الثقفي مولى الحارث بن كلدة، وأدرك النبيَّ عَلَيْتُهُ ولم يره، وأسلم في عهد أبي بكر الصديق، وكان من الدهاة القادة الفاتحين الولاة، قال الشعبي: ما رأيت أحداً أخطب من زياد، وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أخصب نادياً ولا أكرم مجلساً ولا أشبه سريرة بعلانيه من زياد. مات سنة (٥٣ هـ). انظر والأعلام، (٥٣/٣).

غَزْوَانَ، ثم كتب لأبي مُوسى الأشعري، ثم كتب لابن عُمَرَ، ثم كتب لابن عُمَر بن عَبّاس، وكان عَبْدُ الله بن خَلَفٍ أبو طَلْحَةَ الطَلْحَات كاتب عُمَر بن الخَطّاب على ديوان الكُوْفَةِ ، وكان سَعِيْد بن عِمْران كاتب على بن أبي طالب، وكان قاضي الكُوْفَةِ في ولاية ابن الزَّبَيْرِ، وكان الشَّعْبيُّ كاتب عَبْد الله بن مُطيْع ، وكان سَعِيْدُ بن جُبَيْر كاتب عَبْد الله بن عُتْبة بن مَسْعود، ثم كان كاتب الرَّبيْع بن زِيَاد الحارِثيِّ بخُرَاسَان، وكان مُحَمَّد بن سَيْرِيْن كاتب أَنس بن مَالِكِ بِفَارس، وكان قَبيْصَةُ بن ذُؤيب كاتب عَبْد اللك ابن مَرْوَان، وكان قَبِسُ بن عُطَارِد كاتب الوَلِيْد بن عُقْبة أَنَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) تم بفضل الله تعالى وحسن توفيقه الفراغ من إعادة تحقيق هذا الكتاب القيم في طبعته الثانية في العاشر من شهر الله المحرم من عام (١٤٠٦ هـ)، وأما طبعته السابقة فقد قمت بتحقيقها خلال النصف الثاني من عام (١٤٠٦) والنصف الأول من عام (١٤٠٦) ونشرت في مؤسسة الرسالة الزاهرة في أوائل عام (١٤٠٣ هـ).

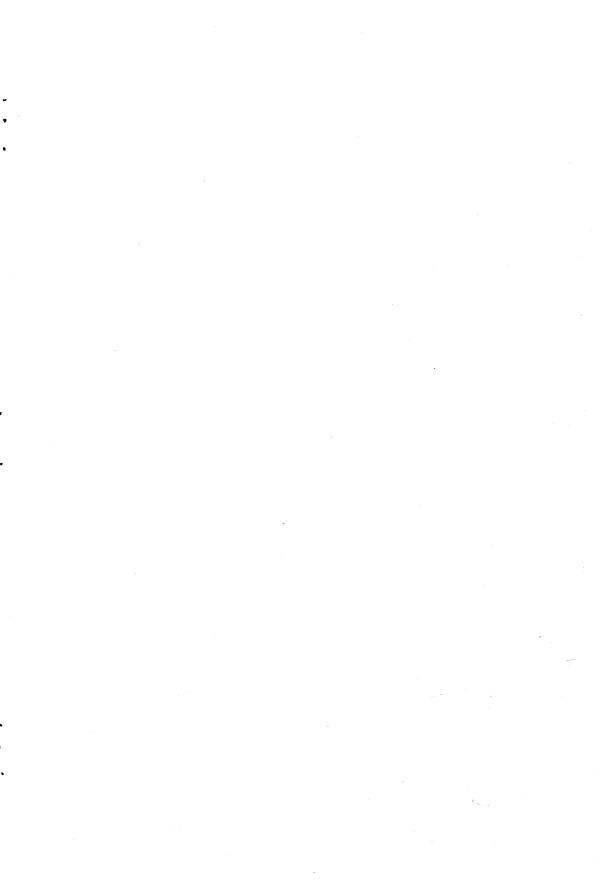

### المُصَادرُ وَالمَرَاجِعُ المُعَتَّمَدَة في تَحِقيقِ الْكِتَّابِ (١)

- الإستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، تحقيق الأستاذ علي
   محمد البجاوي، مكتبة نهجة مصر ومطبعتها، القاهرة (١٣٨٠) هـ.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، تحقيق الأساتذة: محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمود عبد الوهاب فايد، كتاب الشعب، القاهرة (١٣٩٠). هـ.
- أسهاء خيل العرب وأنسابها، للغُندِجاني، تحقيق الدكتور محمد على
   سلطاني، مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤٠٢). هـ.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور طه
   محمد الزيني، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة (١٣٨٩). هـ.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور طه
   محمد الزيني، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة (١٣٨٩). هـ.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، مصورة مؤسسة الرسالة بدون تاريخ.

<sup>(</sup>١) وتضم هذه القائمة أيضاً أسماء المصادر والمراجع التي رجعت إليها في إعداد مقدمتي للكتاب.

- الأعلام، للـزركلي (الطبعـة الرابعـة) دار العلم للملايين، بيروت (١٣٩٩). هـ.
- الأمصار ذوات الآثار، للذهبي، حققه وعلى عليه محود الأرناؤوط بإشراف الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق ( 1٤٠٥) ه.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، تحقيق جماعة من العلماء، طبع وزارة الإعلام بدولة الكويت.
- البداية والنهاية، لابن كثير، مكتبة المعارف ببيروت، ومكتبة النصر بالرياض (١٣٨٦) هـ.
  - تاريخ الإسلام، للذهبي، مكتبة القدسي، القاهر (١٣٦٨) ه..
- تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق الدکتور أکرم ضیاء العُمري، مؤسسة الرسالة ببیروت، ودار القلم بدمشق، (۱۳۹۷) هـ.
- تاريخ الملوك والأمم، للطبري، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم،
   مصورة دار سويدان، بدون تاريخ.
- تجريد أساء الصحابة، للـذهبي، تصحيح صالحة عبـد الحكيم شرف
   الدين، مكتبة شرف الدين الكتبي وأولاده، بومباي (١٣٨٩) هـ.
- تذكرة الحفاظ، للذهبي، تصحيح الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني،
   دار إحياء التراث العربي، بيروت (١٣٧٤) هـ.
- تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، مصورة دار المعرفة، بيروت (١٣٩٥) هـ.
- تهذيب الأسهاء واللغات، للنووي، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

- تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، للمزی (۱ ۷) تحقیق الدکتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت (۱٤۰۱ – ۱٤۰۵ هـ).
- جامع الأصول في أحاديث الرسول عَلَيْكُ ، لابن الأثير ، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة الحلواني ، ومطبعة الملاح ، ومكتبة دار البيان ، دمشق (١٣٨٩ ١٣٩٣ هـ).
- جامع البيان في تفسير القرآن، للطبري، تحقيق الأستاذ محمود محمد
   شاكر، مراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر.
- الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، بعناية الشيخ عبد الرحمن المعلمي
   الياني، مصورة دَارَ إحياء التراث العربي، بيروت بدون تاريخ.
- جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون
   (الطبعة الرابعة) دار المعارف، القاهرة (۱۳۹۷) هـ.
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، للسهيلي، تحقيق الأستاذ عبد الرحمن الوكيل، القاهرة (١٣٨٧) هـ.
- الروض المعطار في خبر الأقطار، للحميري، تحقيق الدكتور إحسان عبّاس، دار لبنان، بيروت (١٣٩٥) هـ.
- زاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي ، تحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي ، دمشق ( ١٣٨٤ ١٣٨٨ ) هـ.
- زاد المعاد في هدى خير العباد عَيْنَا ، لابن قيم الجوزية ، تحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ببيروت ، ومكتبة المنار الإسلامية في الكويت (١٣٩٩) هـ.

- سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله، للدكتور مختار الوكيل، دار
   المعارف، القاهرة (١٣٩٨) هـ.
- سنن أبي داود، تحقيق الأستاذ عزة عبيد الدعاس، حمص (١٣٨٨)
   هـ.
- سنن الترمذي، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، والأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، والشيخ ابراهيم عطوة عوض، دار إحياء التراث العربي، بيروت بدون تاريخ.
- سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، أشرف على تحقيقه وخرَّج أحاديثه الشيخ شعيب الأرناؤوط ، حققه جماعة من الأفاضل ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ( ١٤٠١ \_ ١٤٠٥) هـ.
- السيرة النبوية تحقيق الأساتذة: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، مصورة مؤسسة علوم القرآن، بيروت، بدون تاريخ.
- السير النبوية (★)، لابن كثير، تحقيق الأستاذ مصطفى عبد الواحد،
   مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة (١٣٩٣) هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العاد (المجلد الأول) أشرف على تحقيقه وخرَّج أحاديثه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، حققه وعليه محود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق \_ بيروت (١٤٠٦) هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العهاد، مكتبة القدسي، القاهرة (١٣٥٠) هـ.

 $<sup>(\</sup>star)$  وهي مستلة من كتاب \* البداية والنهاية \* .

- شرح أبيات مغني اللبيب، للبغدادي، تحقيق الأستاذين عبد العزيز
   رباح، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، دمشق (١٣٩٣ ـ ١٣٠٠) هـ.
- شرح المواهب اللدنية ، للزرقاني ، مصورة دار المعرفة ، بيروت
   ( ۱۳۹۳ ) ه. .
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي، وزارة الثقافة، القاهرة بدون تاريخ.
- صحيح مسلم، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة (١٣٧٤) هـ.
  - الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، دار صادر ، بيروت بدون تاريخ .
- طبقات الحفاظ، للسيوطي: تحقيق الأستاذ علي محمد عمر، مكتبة وهبة،
   القاهرة (١٣٩٣) هـ.
- عالم الإسلام، للدكتور حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة ( ) هـ.
- العبر وديوان المبتدأ والخبر، المعروف ب «تاريخ ابن خلدون» مصورة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بدون تاريخ.
- عقود الجوهر في تراجم من لهم خسون تصنيفاً فهائة فأكثر، للأستاذ
   جميل العظم، بيروت (١٣٢٦) هـ.
- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه المقدسي، دراسة وتحقيق محود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، دار المأمون للتراث، دمشق (١٤٠٥) هـ.
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لابن سيد الناس،
   مصورة دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، بإشراف الشيخ عبد العزيز ابن باز، مصورة دار الفكر، بيروت بدون تاريخ.
- الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون، لابن طولون، مكتبة القدسي والبدير، دمشق ١٣٤٨٦) هـ.
- في صحبة النبي عَلَيْتُهِ، للدكتور محمد صالح البنداق، دار الآفاق الجديدة، بيروت ( ) ه.
- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، لابن طولون، تحقيق الشيخ محمد أحمد دهمان، مجمع اللغة العربية، دمشق ( ) هـ.
  - الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار صادر، بيروت (١٤٠٢) هـ.
- كُتَّاب النبي عَيْقَالَهُ ، للدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ( ) هـ.
- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، منشورات أمين دمج، بيروت بدون تاريخ.
- لسان العرب، لابن منظور، تحقيق الأساتذة: عبدالله على الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي، وسيد رمضان أحمد، دار المعارف، القاهرة بدون تاريخ.
- اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، دار صادر، بيروت بدون تاريخ.
- المجتبى من سنن النسائي، بشرح السيوطي، وحاشية السندي، دار
   إحياء التراث العربي، بيروت بدون تاريخ.
- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ، للدكتور محمد حميد الله (الطبعة الثالثة) الصادرة عن دار الإرشاد ببيروت عام

- (١٤٠٣) هـ، و (الطبعة الرابعة) الصادرة عن دار النفائس ببيروت عام (١٤٠٣) هـ.
- محمد رسول الله )، للأستاذ أحمد تيمور-باشا، لجنة المؤلفات التيمورية،
   القاهرة ( ١٣٨٥ ) هـ.
- مختار الصحاح، للرازي، مصورة دار الكتاب العربي، بيروت
   ( ۱۳۹۹ ) ه.
- المختار من صبح الأعشى في صناعة الإنشا، للقلقشندي: اختيار وتعليق
- مسند الإمام أحمد ، مصورة المكتب الإسلامي ، بيروت (١٣٩٨) هـ.
  - مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، للقاضى عياض .
- مشاهير علماء الامصار، لابن حبّان، بعناية الدكتور مانفريد
   فلايشهمر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة (١٣٧٩)
   هـ.
- المصباح المضيء في كتاب النبيّ الأمني ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، لابن حديدة، صححه وعلق عليه الأستاذ محمد عظيم الدين، عالم الكتب، بيروت (١٤٠٥) هـ.
- المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط،
   والأستاذ محمد شراب، المكتب الإسلامي، دمشق (١٣٨٥) هـ.
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، لجماعة من المستشرقين، مكتبة بريل، ليدن (١٣٦٥) هـ.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب المصرية، القاهرة (١٣٦٤) هـ.

- معجم البلدان، لياقوت، دار صادر، بيروت (١٣٩٧) هـ.
- معجم قبائل العرب، للأستاذ عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤٠٦) هـ.
- معجم ما استعجم، للبكري، تحقيق الأستاذ مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت (١٤٠٣) هـ.
- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، لابن طولون، تحقيق الأستاذ محمد مصطفى.
- موارد الظهآن في زوائد ابن حبَّان، للهيثمي، تحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت ( ) هـ.
- المؤتلف والمختلف، للآمدي، تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج،
   دلار إحياء الكتب العربية، القاهرة ( ١٣٨١) هـ.
- نصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي، المجلس العلمي ، بيروت ( ) هـ.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الظناجي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة (١٣٨٣) هـ.
- وفاء الوفاء في أحوال دار المصطفى، للسمهودي، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت ( ١٤٠٤) هـ.



### الفَهِ رَسُ العَامُ

| الصفحة                                                       |
|--------------------------------------------------------------|
| تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الدكتور مازن المبارك آ             |
| مقدمة المحقق ٥ ـ 20 ـ                                        |
| مقدمة المؤلف ٤٩                                              |
| كتاب النبي عَلِيْتُ إلى النجاشي ملك الحبشة ٥١ - ٥٨           |
| كتاب النبي عَلِيْنَةً إلى كسرى ملك الفرس ٦٤ - ٦٦             |
| كتاب النبي عليه إلى المنذر بن ساوى العبدي رضي الله           |
| عنه                                                          |
| كتاب النبي عَلِيْنَا إلى قيصر ملك الروم ٢٧ ـ ٨٠ ـ ٨٠         |
| كتاب النبي عَلِيْنَا إلى المقوقس ٨١ ـ ٨٥                     |
| كتاب النبي عَلِيْكُمْ إلى جهينة                              |
| كتاب النبي عَلِيْكُ إلى بني زهير بن أقيش٨٠ ـ ٨٠ ـ ٨٠         |
| كتاب النبي عَلِيْكُ إلى عمير ذي مران رضي الله عنه ٩١ _ ٩٢    |
| كتاب النبي عَلِيْكُ إلى أهل خيبر ٩٣ ـ ٩٥                     |
| كتاب النبي عَلِيْكُ إلى جيفر وعبد ابني الجلندى ٩٦ ـ ١٠٠      |
| كتاب النبي عَلِيْكُ إلى أهل دَمَاقرية من قرى عُمان ١٠١ ـ ١٠٠ |
| كتاب النبي عَلَيْظُ إلى رعية السحيمي رضي الله عنه ١٠٣ ـ ١٠٥  |

| كتاب النبي عَلِيْكُم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ١٠٦ - ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كتاب النبي عَلِيْكُ إلى هوذة بن علي الحنفي١٠٩ ـ ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كتاب النبي عليه إلى مسيلمة الكذاب قاتله الله ١١٢٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كتاب النبي عَلِيْنَةً إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ١١٧ - ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كتاب النبي عَلِيلَةٍ إلى الرفاعة بن زيد الجذامي رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177 - 177 ais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كتاب النبي عليه لوفد همدانكتاب النبي عليه لوفد همدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كتاب النبي عَلِيْتُ إلى أكيدر دومة الجندل١٢٦ - ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كتاب النبي عَلِيْتُ إلى مطرف بن بهصُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كتاب النبي عليلة إلى الضحاك بن سفيان رضي الله عنه ١٣٢ - ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كتاب النبي عَلِيْنَةٍ إلى رجل لم يسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كتاب النبي عَيْنِيْدُ إلى بكر بن وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كتاب النبي عَلِيلَةً إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه ١٣٦ - ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كتاب النبي عَلِيلَةٍ لعمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه ١٣ - ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتاب النبي عَلِيلَةٍ إلى ثمامة بن أثال رضي الله عنه ١٤٢ – ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كتاب النبي عليه إلى أبي بصير وأبي جندل رضي الله عنهما ١٤ - ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عدة كتب له عليه منقولة عن مسودة الإمام أبي جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الدَّيبُليالاَّيبُلي الدَّيبُلي الدَّيبُلي المَّيبُلي المَّيبُلِي المَيبُلِي المَيبُلِي المَّيبُلِي المَيبُلِي المَيبُلِيلِي المَيبُلِي المِنْسِلِي المَيبُلِي المَيبُلِيلِي المَيبُلِي المَيبُلِيلِي المَيبُلِي |
| كتاب النبي عليه إلى عظيم بن الحارث المحاربي ١٤٧ - ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كتاب النبي عليه إلى حصين بن نضلة الأسدي ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كتاب النبي عليلة لبن حفال بن ربيعة بن زيد الجذامين ١٤ - ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1 2 9     | كتاب النبي عَلِيْقَةً إلى بني الأحب                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 10 - 129  | كتاب النبي عليلة إلى راشد بن عبد ربه السلمي               |
| 101       | كتاب النبي ﷺ إلى عوسجة بن حرملة الجهني                    |
| 107       | كتاب النبي عليله إلى بني عادياء                           |
| 107       | كتاب النبي عَلِيْلَةٍ إلى بني عريض                        |
| 107 - 10  | كتاب النبي عَلِيْقَةً إلى تميم بن أوس الداري رضي الله عنه |
| 102       | كتاب النبي عَلِيْلَةً إلى بني شمخ من جهينة                |
| 100       | كتاب النبي عَلِيْقَةً لبني الحر بن ربيعة                  |
|           | كتاب النبي عَلِيْكُم إلى بني قرة بن عبدالله بن أبي نجيح   |
| 100       | النهديين                                                  |
| 107       | كتاب النبي عَلِيْتُهُم إلى العباس بن مرداس رضي الله عنه   |
| 104       | كتاب النبي عَلِيْقَةً إلى العداء بن خالد                  |
| 104 - 104 | كتاب النبي عَلِيْلَةً إلى جميل بن درام العذري             |
| 101       | كتاب النبي عَلِيْكِ إلى المؤمنين عامة أ                   |
| 109       | كتاب النبي عليلية لبنسي معاوية بن جرول الضبابيين          |
| 17 109    | كتاب النبي عَلِيْكُ إلى عامر الأسود                       |
| 171       | كتاب النبي عَلِيْنَةُ لبني معن الطائبين                   |
| 171       | كتاب النبي عَلِيْكُ لأَهْل جُرش                           |
|           | كتاب النبي عَلِيْقَةً إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه   |
|           | كتاب النبي عليه إلى وقاص بن قمامة وعبدالله بن قمامة       |
| 174 - 174 | ٠٠ اﷺ ١١                                                  |

| الصفحة    | الموضوع                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 170 - 172 | فائدة                                            |
|           | فائدة في تسمية الكتاب وردت في المطبوع ولم ترد في |
| 177 - 177 | الأصل                                            |
| 179       | المصادر والمراجع المعتمدة في تحقيق الكتاب        |
| ١٧٠       | الفهرس العام                                     |

 $\star$   $\star$   $\star$